كلَّمَا أَوْلِدُوا نَارًا لِلْحَرْسِينِ أَظْفَأُهَا اللَّهِ

# الموالحق الم

ابن الخطيب

صاحب افرقان . وأوضح التفايسير ، وغربيب القرآن

" بَلْ تَقْدُونُ مِنْ الْحَقِي عَلَى الْبَاطِ لِي فَيَدَمَعُهُ فَإِذَا هُوَارَا الْعِقِ.

الطبعة الأولى سنة ١٣٨٦ هـ - ١٩٦٦ م

حقوق طبع النفل محفوظة

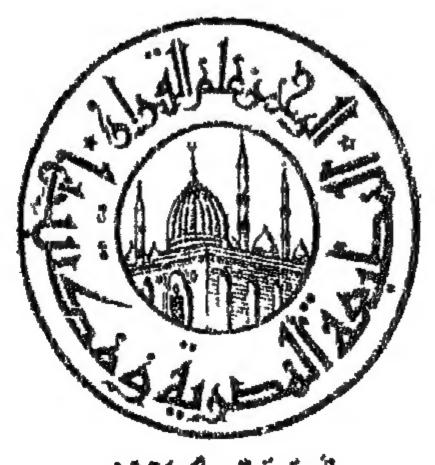

فاستسند عام ۱۹۲۶ موضع الأوقات بأريش شريت ، بيش عبدالعذبر تلبئين ۹۰۰۵۳۸ - مجل ۱۰۱۶۶۳

### كُلّْمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَظْفَأُهَا اللَّهِ

المحروبي

ردعلى فيترايب كاهن يسته

لابن المخطيب

ماحب الفرقان ، وأوضع التفاييش، وغرب القرآن

الطبعة الأولى سنة ١٣٨٦ م – ١٩٦٦ م

حقوق طبع النفائج فوظة

المطن عدمات المصرية ومكتب عطا المست المطنيب المستدم معتب عبداللطيف ابن انخطنيب المستدمات المستدن المنطنيب المستدن المتركة المن المتركة المن المتركة ا

"قُلْ يَاأُهُ لُكِمَّا لَكِمَّا لَكِمَّا لَكُلِمَةً سَوَآءِ بَيْنَ اَوْبَيْنَا مُلَّالَعُ بُدُلِلَّا اللَّهَ وَلَا لَنُشْرِكَ عُنِيرِ شَيْئًا وَلاَ بَتَّحِنْ لَا بَعْضَنَا وَلَا لَنُشْرِكَ عُنِيرِ شَيْئًا وَلاَ بَتَّحِنْ لَا بَعْضَا اللَّهِ فَالْمَاللَّهِ فَا اللَّهِ فَالْمُلَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَالْواللَّهُ اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

#### مهرت زمة

### بسنهات الحمالات

الحد لله الذى لم يتخذولداً ، ولم يكن له شريك فى الملك ، ولم يكن له ولى من الذل !

· والصلاة والسلام على إمام الرسل ، وسيد الكل ، وخير الانام ، وخاتم الانبياء الكرام !

الذور الهادى ، والحر السارى ؛ محمد بن عبد الله ، الذي الآمى ، صاجب الدين القويم ، والحاق المستقيم ؛ الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين(١) ، وهذاية للسالكين ، وبعثه بخير دين ، وأنزل على قلبه السكتاب المستبين ؛ فهدى به قلوباً غلفاً ، وأسمع آذاناً صماً ، وبصر أعيناً عمياً ؛ ونقل أمنه من الجاهلية الجهلاء ، إلى الحنيفية السمحاء ، فكانوا خلفاء في الهداية ، وأمناه في الرسالة ، وصاروا سافهموا من الآيات \_ نبراساً للهداة ، وقعاً للفواة !

وقد انتشر دینه العظیم فی أقطار الدنیا انتشار أشعة الشمس عند شروقها ، والکواکب عند بزوغها ، فاستنارت به قلوب أناس مهدد الله تعالی لهم سبل الهدایة : فاستدلوا به علیه ، واهندوا بإنعامه إلیه ؛ عرفوا الله فعرفهم ، ورصوا عنه فرضی عنهم ، وأحبوه فأحبهم ؛ و ذلك هو الفوز العظیم ،

<sup>(</sup>۱) العالمين : كل ما سوى الله من مخلوقاته ، فى أرضه وسمواته ، طائعيه وعصاته ، رسله وأنبياته وملائكته ، جنه وإنسه .

وحاربه أناس طمس الله تعالى بصائرهم ، وأعمى أبصارهم ؛ فباءوا بالحزى في الدنيا ، والعذاب في الآخرة ، ذلك هو الحسران المبين ، .

وزعم آخرون الإيمان بعيسى وماهم به بمؤمنين ! فقد قال لهم و إنى رسول الله إليكم ، فقالوا : بل ابنه .

وعادوا مستصغرين البنوة ؛ فزعموا له الألوهية المطلقة كاملة غير منقوصة !

فهؤلاء سيجزون صنيعهم ، ويبوءون بذبهم ،يوم يقول الله تعالى : , ياعيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لى أن،أقول ما ليس لى يحق ،.

وعندئذ يعلم المبطلون ؛ في أى زور يخوصون ، وأى إثم يرتـكمون !

وهذا الذي يدعون الوهيمة ؟ لم يؤمنوا به حق إيمنابه ؟ فقد أحيا لهم الميت ، وأبرأ الاكمه والابرص ، وخلق لهم من الطين كميئة الطير و بإذن الله ، فلم يكف كل ذلك لإقناعهم ؟ بل قال له رؤساؤهم : وهل يستطيع ربك أس ينزل عليما مائدة من الساء ، .

و بعد كل الذي لاقام من عنتهم و بغيهم ؛ لم يؤمنوا به كمنى ــ كا اواده الله تعالى له ــ بل آمنوا به كالد عالق، وازق قادر !

وبعد ذلك أمسكم أعداؤه \_ وهو الإله القادر \_ وأنزلوا به صنوفا من التعذيب والتنكيل ؛ قلم يدافع عنه أحد من عباده ؛ بل أسلموه لجلاديه ؛ فلم يكتفوا بتعذيبه ؛ بل قتلوه \_ في نظرهم \_ شرقتلة . فلما قتل هلل متبعوه وكبروا " واعتبروا صلبه إحدى النعم التي اختصوا بها ؛ فقد افتداهم الإله بابنه ؛ وطاروا قرحاً بهذه العقيدة الفاسدة ، والمنحلة المكاسدة !

وإذا كان اليهود صلبوا المسيح فقدى به الله تعالى العصاة والطفاة من عباده ؛ فقد قتلوا من قبله زحكريا ويحيى ، فهل كانا للقداء أيضاً أم واح دمهما هدراً فلم يفديا أحدًا ؟!

أما بعد: فقد لفت نظرى أحدالمؤمنين الموحدين إلى كتاب أصدره كاهن كنيسة بالجمهورية العربية المتحدة ، وقد أسماه [ الحق ] وما فيه من كلمة واحدة تنتسب إلى الحق! بل هو والحق ضدان لايجتمعان!

فبدأت فى قراءته متمعناً ما جاء فيه ، فعجبت كل العجب: كيف يجرؤ إنسان ـ بالغاً ما بلغ من العتبه والسفه ـ أن يعتدى على مقدسات قوم يعيش فى كنفهم ، ودين يأمر أهله بالإحسان إلى أرباب كل دين وملة تخالفه ؟!

كيف تسول له نفسه الآئمة أن يحيل القرب بعداً ، والود بغضاً ، والسلم حرباً ؛ والامان خوفاً ؟!

كيف يرتضى لنفسه مركب الهوان ، بعد أن أعزه الدين الذي يُطعنه ؛ وأحبه أهله ، بل جعلوه واحداً منهم ، واعتبزوا إكرامه، والحفاظ على عبادته : إحدى شعائر عباداتهم ؟ !

القد عجبت كيف يمتطى كاهن من كهان المسيحية مثل هذا المركب الصعب الخشن؟! فيزج بنفسه وبأ بناء ملته في جدل لا ينالهم منه إلا السوء والهوان والفضيحة! وقديماً قالوا: الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها!

وياليت كتابه هذا كان كتاباً علمياً ينطق بمنطق العقلاء الآلباء، ويبحث بحث المفكرين المتدبرين. إذن لهان الحفطب؛ ولكنه منطق المحارب الموتور، الاعمى؛ الذي لا يبالي أين يقع سهمه: أنى نحره؛ أم في صدر عدوه ؟!

و من عجب أن يصدر كتابه بصورة غبظة البطريرك: البابا كيراس السادس، ليوهم السذج والبسطاء من ملته أن ماقاله فى كتابه قد وافق عليه الآب الروحى للمسيحية.

الذى نعتبره ـ نحن المسلمين ـ من الذين عناهم الله تعالى بقوله ( ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا قصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لايستدكبرون .

عيد على الخطيئة: حيد كلية اللاهرت. الذي أظهر في تقريظه: استحسانه للكتاب؛ وعالاته لمؤلفه، وأسمى بذامة مؤلفه: دفاعاً مجيداً جريئاً و وانحرافه عن جادة الحق والصواب: مجهوداً قيماً وعملا عظماً!

فهو بذلك شربك له في الإثم ؛ رفيق له في الجرم.

قرأت هذا الكتاب وتمعنته ملياً ، وقد بدا لى ــ بادى. ذى بد. ـ أن ألتى به فى سلة المهملات ؛ شأن كل موضوع تافه لايقبل الجدل ، ولا يحتمل الرد .

لكنى فكرت: ألم يقرأ هذا الكتاب: البر والفاجر، والمؤمن والمكافر؟ الم يطلع عليه من أنار الله بصيرته: فيمتهنه ويمقت كاتبه ؟ ويطلع عليه أيضاً من سود الله سريرته، وأعمى قلبه: فيعجب به، ويقول فى نفسه: هاهو الدين الذى يزعم أهله أنه أصح الاديان ؟ وقد صيره أبونا الكاهن فى خبر كان، وأبان بواضح الحجة والبرهان بطلانه وفساده !

وفكرت أيضاً : ماذا يحدث لى نفسياً لو أبلغنى مبلغ أن امرءاً أهان ابنى ، أو قذف أبى ؛ هلكنت أوثر الصمت والمسكوت ، على غمل هذه الإهانة ، ومحوهذا القذف ؟ 1 كل ذلك جال مخاطرى .

وفكرت و وأين ا بنى وأبى ؟ بل أين أهلى ومالى و روحى من محمد بن عبد الله الذى لا يتم إيمان أحدنا حتى يكون أحب إليه من ماله وولده وروحه والناس أجعين إ

فشرعت فى الرد عليه، لاردكيده فى نحره، وأسقيه ــ محقاً ــ بالـكأس التى أراد أن يسقيناه ــ ميطلا.

وقد نبأنا الحكيم الخبير \_ من قبل \_ بأمثال ذلك الكاهن ؛ فقال جلشأنه عن الوالد والولد ( لهم قلوب لايفقهون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها ، أولئك كالانعام بل هم أضل ، أولئك هم الغافلون ) .

وقد حاول كتابه جاهداً أن يخنى ما فى قلبه للاسلام من بغض ، وما فى نفسه للمسلمين من حقد: بالمكامة الناعمة الملبس، الحبيثة المرمى ا ويستربالعبارة المزوقة؛ السم الدفين ا

وقد بسط كل طعنه وتجريحه ، بل وسها به فى غلاف من اللين ، وأسلوب ملى. بالرياء والنفاق!

و الكنه رغم نفاقه وتستره : قد كذب القرآن الكريم بصراحة لا غمرض فيها ولا إبهام ، وطعن الرسول عليه الصلاة والسلام طعناً مربراً حقيراً ؛ وعاب الدين الإسلامي عيماً يخرجه من عداد الإديان ا

كل ذلك بلفظ مزخرف يقطر سماً ! وقول معسول يسيل علقها !

ولكنى لن أجاريه فى ريائه، ولن أمالئه فى نفاقه ا لآن الرياء: دليل الضعف السحت بالضعيف حوقد قوانى الله تعالى بالحجة السديدة الني لقننيها رسوله المصطفى المرتضى عليه الصلاة والسلام ا

ولان النفاق دليل الكفر – ولست بالكافر – وقد أكر منى الله تعسالى بالإيمان الذى لا يرتضى سواه! فقد وحدت الله تعالى فلم أشرك معه أحداً من عباده ، ولم أفسب إليه شريكا ولا ولداً!

ولما كان أسلوب هذا السكاهن يخفى بين طيانه نفاقاً يعيبه ديننا الواضح الصريح ، والتواءاً يمقته إيماننا الصحيح : فقد أردت أن أكشف خبيئته ، وأن أكلمه بروح الإسسلام ، التى تقول للبخطىء أخطأت ، وللآثم أثمت ؛ ولو كان ذلك المخطىء وهذا الآثم : كاهناً من السكمان ، أو راهباً من الرهبان !

و توخيت أن أقول ما في نفـى و لا أستره بغلاف من المداهنة والملاينة ا

ففى استطاعة أى إنسان أن يتكلم بالـكلمة المونقة الناعمة : فيهنز لها عرش الرحمن ، لما حوت من بهتان، وتشتعل القلوب بها غيظاً وكمداً ، فإذا ماخوطب بأى لسان ، أو حوسب بأى بيان : لماكان ذلك عقاباً له ، أو زجراً لمثله ا

وقد يهول القارىء ما أقوله من سيء القول ؛ وقد أمرنى دينى بالحسنى و ادفع بالني هي أحسن ، ولكنه حينها يقرأ ما كنتبه ذلك المكاهن يستقل كل قول ، ويستصغر كل فعل !

لقد طمن هذا الآفاك فى خير دين ، وقذف خير نبى ، وعاب خير كتاب ! فلا يجوز أن يلومنى إنسان على سبق لسان أو على شدة فى قولى ، أو عبارة ندت فى منطقى ، فإن مثله ـ وقد فعل ما فعل ـ لا يخاطب إلا بمثل ذلك !

هذا وقد نقل فى كتابه بعض آیات الكتاب السكريم ؛ مستدلا بها استدلالات فاسدة \_ كا سسترى \_ بيد أنا رأيناه يقتطع مر الآية ما لايتفق ورأيه ؛ بل ما يناقضه وينقضه ؛ فكان مثله كثل من قال ، فويل للمصلين ، وسكت عن باقى الآية و الذين هم عن صلاتهم ساهون ، .

كل هذا يغتفر لمثله ـ وقد أضناه البحث عن الدليل، فضاق عايه السبيل ـ إنما الذي لا يغتفر : أنه ينقل الآيات مشوهة مزيدة المكابات ، ناقصة المعانى ، وقد فعل ذلك متعمداً ؛ لأنه يدل على الآية بزقها ، ويسندها إلى سروتها ؛ الأمر الذي يدل ذلالة واضحة على أن بيده مصحفاً ينقل منه .

ولعله أراد أن يرينا مبلغ دقتهم فى النقل الذى نقلوا به أناجيلهم وتوراتهم التى أنول الله تعالى كلا منها كتاباً واحداً ؛ فصيروه قراطيس وقل من أنول الكتاب الذى جاء به موسى نوراً وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً . . . . قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون ، .

ولماكان إصدار مثل هذا الكتاب ينطوى على جريمة نكراه، يعاقب عليها القانون الوضعى، والقانون السهاوى معاً ؛ فضلا عن مجافاة ذلك للذوق الدينى في سائر الديانات ؛ وفض له عن إثارته لامة أثبتت الاجيال المتعاقبة كرمها ، وحلها ، وسعة صدرها ، وحسن ضيافتها . وفضلا عن أن الطعن الذي احتواه هذا الكتاب هو طعن في الدين الرسمى للدولة ، وفي الكتاب له أقول المقدس لل الذي قدسته فعلاكل الاهم التي ضربت بسهم وافر في التقدم والرقى ؛ الكتاب بل الذي قدسته فعلاكل الاهم التي ضربت بسهم وافر في التقدم والرقى ؛ الكتاب

الذى أشاد بعظامته من يتبعونه ويدينون به ، ومن لايتبعونه ولا يدينون به . الكتاب الذى لم يتفير فيه حرف، ولم يتبدل منه قول ؛ منذ تلقيه من جبريل عليه السلام حتى قيام الساعة ! قلم يقل مسلم : قرآن على ، أو قرآن إبن مسعود ، أو قرآن عمر، كما قال غيرهم : انجيل متى، وانجيل مرقص ، وانجيل يوحنا و . و .الخ. ولكن جهل مؤلف الكتاب باللغة العربية ، وبالديانة الإسلامية ، وبالغ جهله بالديانة المسيحية التي يزعم تمسكه بها ، كل ذلك دفعه إلى ارتكاب ما ارتكب !

ولما كان عمله هذا ــ كما سيتبين فى هذه العجالة ــ من الأمور التى تـكدر السلم العام ، وتزلزل الأمن؛ لتعرّضه للطعن فى خير دين ، وخير نبى ، وخير كتاب!

و إنه لمن المسلم به أن المؤلف لا يؤمن بما يقول به المسلمون ، كما أن المسلم لا يؤمنون بما يقوله المسيحيون ، والكنه لو ترك كل إنسان يعبر عن رأيه الفاسد بمثل ما عبر به الصارت الامور فوضى ، ولخشينا نحن المؤمنين أن يقوم من بيننا من تدفعه الغيرة والحمية فيدافع عن الإسلام ، ويحط من المسيحية بالقدر الذي لا يستطيع أن يدفعه مسيحيو أهل الارض مجتمعين .

ولاتزال ترن فىالآذن كلمة عبيد كلية اللاهوت فى تقريظه: دفاع مجيد وجرى. ولفظة جرىء تحمل فى طياتها ما تحمل ا

هذا وان أتمرض بحال للعقائد التي يدين بها المسيحيون: كعقيدة الصلب، وقد نفاها المسيح ، أو بنوته لله ، وقد نفاها المسيح نفسه ، إذ نادى في سائر الاناجيل أنه ابن الإنسان الا ابن الله:

ولكنى سأتمرض لها بالقدر الذى يقتضية البحث والمشاكلة والمهائلة . إن كان ثمت مشاكلة أو مماثلة .

وسأحاول جاهداً أن أقصر كلامى على الأمور التى تخالف القانون ، وتحالف الجهل ، وتذبو عن الدين والعلم ، وتزلزل الامن ، وتدكدر السلم ا

وأقسم ـ غير حانث ـ بكل يمين بارة أنى أحب عيسى ابن مريم عليــه السلام، وأقدره كنبي رسول؛ أكثر بما يحبه سائر المسيحيين ويقدرونه كإله!

هذا ولقد أساء الكاهن بكتابه إلى المسيحية أكثر بما أساء إلى الإسلام!

بل لقد أحسن إلى المسلمين . بأن أعطاهم فرصة يبرزون فيها عقائدهم النظيفة النقية ؛ لـكل ذى قلب يعى ، وأذن تسمع !

وقد يمترض ممترض قائلا ، أليس دينك وقرآنك يأمرانك بالحسنى فى جدال أهل الكتاب وولاتجادلوا أهل الكتاب إلا بالى هى أحسن، وقد يفوته الاستشناء الوارد فى الآية الكريمة « إلا الذين ظلموا منهم » .

وقد ظلم هذا الدكاهن نفسه ، وعشيرته ، وقومه ؛ ظلماً بيناً بما أتاه في كتابه !
وفرق كل ذلك فإنه ليس من أهل الدكتاب الذين عناهم الله تعدالي في قرآنه
الدكريم . فهو جل شأنه حين سماهم أهلكتاب : فإنما أراد بهم المنزل عليهم التوواة
والإنجيل ، العاملين بما فيهما.

ولكن أين التوراة وأين الإنجيل اللذان أزلمها الله، وأين أتباعهما ؟

آلله أمر فيها بعبادته . أو بعبادة أحد من خلقه ؟ و وما أمروا إلا ليعبدوا الله أمراء الله الدين حنفاء الهدا لا إلد إلا هو . . وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ،

آلة أمر فيهما بانتهاك حرمة الأديان. وامتهان عقائد الآخرين؟

كل هذا يخرج مؤلف السكتاب. من زمرة « أهل السكتاب » ويجعلنا في حل من مقابلته بالسوأى الني قابلنا بها ، ورميه بالمراجم (١) التي رمانا بها .

وأهل الكناب الذين نص عليهم القرآن الكريم. هم الذين آمنوا بالقرآن مع كنابهم. وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ، .

<sup>(</sup>١) المراجم: قبيم الكلام، وراجم عنه: ناصل.

وإنى أهيب بقداسة الباباكيراس السادس: بطريرك الكنيسة القبطية، وبكل عاقل من المسيحيين: أهيب بهم أن يضربوا بيد من حديد على مشعل الفتنة، وقد خبا نارها من قرون؛ فما هكذا أراد الله ، ولا بهذا أمر رسل الله ، وان يرضى عن ذلك عيسى رسول السلام ، ولا محمد نبى الإسلام !

وها نحن أولاء نزد على ما جاء فى هذا الكتاب الفاسدالفاشل؛ مستعينين بالله تمالى على الدفاع عن دينه، والمحافظة على كتابه، والمنافحة عن نبيه. والله أسأل أن يجمل هذا قصداً فى سبيله، وسبيلا إلى مرضانه 1 ؟

٢٤ ذي القعدة ١٣٨٥

١٦ مارس ١٩٦٦

محرم واللط والطيفان فطيب

# "بَاأُهِ لَ الْحِينَ الْحِينَ الْمِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# وَدَّتُ طَائِفَةٌ مِنْ أَهِ لِلِكِتَّابِ وَ وَدَّتَ طَائِفَةً مِنْ أَهِ لِلِكِتَّابِ فَ الْحَالِيَّةِ الْمِنْ الويصِ الويضِ الويضِ الواللَّا الْمِسْمِ وَمَا يُصِ الْوَاللَّا الْمِسْمِ وَمَا يُصِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّ

"يُرِيدُونَ لِيُطْفِيُّوا نُورَاتِ بِأَ فَوَا هِمِي مَنْ وَيَابِي اللَّهِ اللَّ

«ومِن النَّاسِ مَن بُحِبَ اوِلَ فِي النَّهِ ، ويغيرِع الله ولاهدى ولاكتابٍ مُنيرٍ ..

"أفتوم بون بعض الكات وتحون بعض.

# " لَقَدُ لَهِ الَّذِينَ قَالُوا: إِنَّ لَتَ رَهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

«مَالْمُسِيخُ ابنُ مَرْسِيمَ إِلاَّرَسُولُ وَثُنَّهُ وَ خَلْسَتْ مِنْ قَبْلِدِ السِّبِ فَ وَأُمْهُ وَ صَدِيقَ فِي كَانَا يَا كُلاَنِ الطَّعَ مَنْ وَالْمِيهِ وَالْمِيهِ صِدِيقِ فِي كَانَا يَا كُلاَنِ الطَّعَ مَنْ وَالطَّعِيلَ الطَّعِيلَ مَا يَا كُلاَنِ الطَّعِيلَ الطَّعِيلَ مَا يَا كُلاَنِ الطَّعِيلَ الطَّعِيلَ الْمُعَالِينَ الطَّعِيلَ مِنْ قَبْلِيلِ السَّلِيلِيلِيلُونَ الطَّعِيلُ مِنْ قَبْلِيلُونُ الطَّعِيلُ مِنْ قَبْلُونُ الطَّعِيلُ مِنْ قَبْلُونُ الطَّعِيلُ مِنْ قَبْلُونُ الطَّعِيلُ مِنْ قَبْلُونُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمِنْ الْمُعْلِيلُ الْمُلْانِ الطَّعِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمِنْ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمِنْ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمِنْ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمِنْ الْمُعْلِيلُ الْمِنْ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ

"لَقَدْ كَفْرَالَّذِينَ قَالُوا: إِنَّ اسْمَثَّالِهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللل

# مرالولكات

بالكتاب مزالق جمة تزيد عن الحصر ؛ فلا يخلو سطر منه من صلالة ، ولا تخلو كلمة من جهالة ، واليس فيه من معنى يخلو من الاضطراب واللفو ؛ وجله ـــ إن لم يكن كله ــ من سقط القول ، وبذى واللفظ ا

غير أنا تحرينا ذكر أهم ما عنى به من قدح مالاً يقدح ، وجرح مالاً يجرح ، وتشويه مالو اجتمعت الجن والإنس على النيل منه : ما زادوه إلا صقلا ، ووضاءة ، وجمالا ، ونوراً !

فن مزالقه: أن صدر الكتاب بصورة قداسة البابا كيرلس السادس: ليوهم العامة أن ما جاء في كتابه من طعن في الإسلام، ورسول الإسلام، وكتاب الإسلام: قد وافق عليه رئيس الملة المديحية.

ص ٨ ــ تقريظ للـكتاب من عميد كلية اللاهوت: يشيد فيها بحمد المؤلف في كتابه ، وأنه كتاب قوى ودفاع في كتابه ، وأنه كتاب قوى ودفاع بجمد وجرى .

وكلمة و جرى. به تستدعى الوقوف عندها قليلا .

ص ١٢ ــ أشار في مقدمته إلى أن بعض السكتاب قد هاجموا الدين المسيحى في مؤلفاتهم .ــ ولم يذكر أسماءهم ــ وقد لمز في هذه المقدمة جهاد المسلمين، وأنهم كانوا يصورون للناس أن سفك الدماء ، وقتل الابرياء ، وتخريب البلاد ، وسبى النساء ، وتشريد الاطفال ؛ إنما هو جهاد في سبيل الله ا

ص م مرح بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل الحجر الأسود اتباعاً للوثنيين ، وأن أبا بكر لم يرق له ذلك الفعل .

ص ١٧ ـــ زعم أن الإسلام تملق اليهود، والمسيحيين، والعرب: في القرآن وذكر بعض آيات الكتاب الـكريم، مؤولًا لها على هواه.

ص ١٨ – زعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما مات: انتظر المسلمون قيامه كما قام المسيح ؛ فلسا لم يقم : ارتد المسلمون ، ورفضوا الخضوع لخليفته ألى بكر ، وامتنعوا عن أداء الزكاة .

ص ١٩ — زعم أن مجمداً صلى الله تعالى عليه وسلم قد أخذطقوس السادات الإسلامية عن اليهود والمسيحيين .

ص ٢١ — زعم أن المسلمين يقدمون الأضاحي في عيد الأضحى طبقاً الشريعة اليهودية .

كما قال: إن محداً قد آثر الشريعة المسيحية في الزواج بالزوجة الواحدة.

ص ٣٧ -- زعم أن النبوة فى إسحق وولده . درن إسمعيل ؛ مريداً بذلك ننى نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ؛ الذى هو من ولد إسمعيل .

وكرر هذا المعنى فى ص ١٥٠ قائلا : إن محمداً نفسه لم يستطع أن يحدد ، من منهما الذبيح : إسحق ، أو إسمعيل ؟

ص ٣٤ ــ زعم أن الترراة والإنجيل محفوظان بنص القرآن , إما نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ، وأن في هذه الآية : استحالة تحريفهما .

ص ٣٥ – غمز القرآن بأن فيه آيات ناسخة لاخرى ؛ بعكس الإنجيل الذي لم بنسخ فيه شيء .

وأشار إلى أن أعمال الله وأقواله معروفة لديه منذ الآزل، ولذلك يستحيل وجود تناقض بينها.

مشيراً بذلك إلى أن القرآن فيه تنافض بعكس الإنجيل. وزعم أن الـكـتاب المقدس هو المصدر الاصلى للقرآن.

ص ٦٢ – ذكرصراحة ان نسخ التوراة والإنجيل الاصلية قد فقدت لحكمة؛ وليست هناك حكمة البتة ا

ص ٨١ — غمز كيفية حفظ القرآن ، واشار إلى وجود تناقض بين اقوال

أثمة المسلمين ، وتساءل : هل نضمن أن حفاظ القرآن لم ينسوا منه شيئاً ؟ وبذلك يشير إلى أن القرآن الكريم لم يكتبكله .

ص ٥٥ ـــ أشار إلى تكذيب القرآن، وتعجب بما نسب فيه إلى أفعال الله التي تتجافى مع العدالة، ومع الـكرامة!

ص ۸۷ ـــ أشار إلى تناقض القرآن ، وزعم ثبوت الصلب فى القرآن خلافاً لما أعلنه القرآن نفسه من ننى للصلب .

ص ١٠٢ ــ بعد أن أبان ـ فى زعمه ـ ثبوت الصلب فى التـوراة والإنجيل والقرآن ؛ قال : كفاكم أيها السكتاب تضليلا بعقول السذج .

ص ١٠٥ ــ أكد أن التثليث حقيقة نادى بها التوراة والإنجيل والقرآن. وساق بعض الادلة على إيمان المسلمين بالتثليث.

ص ١٠٩ – زعم أن القرآن يقول بتعدد الآلهة؛ كما كان عند قدماء الإغريق. ص ١٠٩ – زعم أن محمد آكان ضمن المذنبين الذين تسلط عليهم الشيطان شأن سائر الانبياء؛ عدا عيسى الذي لابد أن يكون إلها ا

ص ١٢٣ سـ غمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ليس بذبي ؛ لأنه ليس لديه شيء من مقومات الرسالة ، وأن الرسالة لانثبت إلا بالمجزة ؛ لا بإرغام الناس على قبولها بالسيف !

ص ١٧٧ — نفى عن محمد عليه الصلاة والسلام الشفاعة، وأثبتها المسيح وحده. ص ١٣٤ — زعم أن المسلم يطلب في صلاته أن يلحقه الله تعالى بالمسيحيين أليس يقول في صلاته و اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم على وغمن القرآن بالتناقض

ص ١٣٥ ـــ زعم أن مجمداً كان وثنياً قبل الإسلام بنص القرآن . ص ١٣٦ ـــ زعم أن المسلمين يقولون بمبدأ أريوس وتعدد الآلهــة لمناداتهم على المــآذن بقولهم و الله أكبر ، وهذا يقتضى وجود آلهة أصفر من الأكبر . وأشار إلى أنهم يصلنون بعد العلاة. إذ هم يصلبون برقسهم ، والمسيحيون بأصابعهم .

ص ١٤١ -- انتقد القرآن زاعماً كذبه.

ص ١٥٧ – زعم أن معنى قوله تعالى «وفديناه بذبح عظم» أن هذا الكبش هو رمز للمسيمخ ١

ص ١٥٨ - زعم أن الدين الإسلامى ماشاع وذاع إلا عن سبيل الجهاد في سبيل الله . الذى لا يكون إلا عن طريق السيف وسفك دماء الأبرياء وإخراج الناس من ديارهم وسلب أموالهم .

ض ١٦٦ - بكى و تباكى ـ نفاقاً ـ على أن المسيحيين تتلوا سبعين ألفاً من المسلمين . ولم يستمر نفاقه حتى أبان عن خبيئة نفسه فى الصفحة ذاتها . إذ قال: ولكن الصليبيين سحقوا جيش مصر ، وقتل من الجيش المصرى نحو ...و..١

ص ٢٠٠٠ – زعم أن الإنجيل ذكركروية الارض من آلاف السنين، في حين أن القرآن أنسكر كرويتها، وساق – يخطئاً – يعض آيات الفرآن التي تدل على مد الارض وبسطها؛ يا لجهالته!

# We will be the series of the s

من العلوم أن المسيحية سبقت الإسلام ببضعة قرون ، كما أن الموسوية سبقت المسيحية .

فلماجاء الإسلام، وبزغ قمر السلام، وكان هو الدين المرضى عند الله تمالى نخاتمة الأديان جميعاً ؛ جاء فيه من الأوامر والنواهى ما يكفل السلام العالمى بين بنى الإنسان.

فقد أمر بمعاملة سائر الناس بالحسنى ـ مسلمهم ومسيحيهم، عدوهم وصديقهم قريبهم وبعيدهم ـ • وقولوا للناس حسناً ،

ونهى عن السب والقذف والإسفاف ، وارتـكابكل مايحط بقدر الإنسان د ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ... ولا نركنوا إلى الذين ظلموا » .

كل هذا وأمثاله جعل من المسلم صادق الإيمان ؛ نبراساً يهتدى به ، ورائداً يركن إليه .

وكان أول المرحبين بصداقة المسلمين والتودد إليهم المسيحيون.

بل بدُّلوا لهم من الحب أضماف ما بذلواً.

وقد أخبر الله تعالى المسلمين وعرفهم بمودة المسيحيين وحبهم ؛ د والتجدن اقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ، .

وقد أشاد عظهاء المسيحية وكهانها وكبراؤها بهذا المدين الجديد، وعاشوا مع إخوانهم المسلمين جنباً إلى جنب; في العشرة، والمعاملة، والصداقة. والحب! ورحب المسلمون من جانبهم بصداقتهم وأوفوا لهم عهدهم كما أمرهم ربهم. وعاشدوا على ذلك ولا أقول ردحاً من الزمن ؛ بل من بده البعثة المحمدية حتى الآن.

#### حرب يثيرها كاهن كنيسة

بيد أنه تلوح فى افق الصداقات والمحبة غيوم ـــ قد تـكون بين حميمين ، أو بين اخوين ـــ يثيرها إبليس اللمين . فى قلب بعض الجاهلين !

وتنتهى هذه الغيوم بعودة الود القديم . والحب الموروث المستكن !

وقد سخر إبليس مؤلف كتاب والباطل، ليثير فتنته . بعد أن سخر منه ؛ واستخدمه في الإيقاع بين الصديقين المتحابين . فألف كتابه والباطل، مستميناً عولاه . الذي أرداه !

فوجب علينا ـــ معشر المسلمين والمسيحيين معاً ـــ ان نقف صفاً واحداً حيال إبليس اللعين ؛ الذي أمرنا جميعاً بعصيانه ومحاربته .

والله أسأل أن يعصمنا جميماً من كيده . وألا يوقع السوء إلا بمن اتخذ. قائداً ومرشداً .

## الحريد المحصيد

بدأ المؤلف كتابه والباطل، بقوله:

بديهى انه من ابسط قواعد الآداب المرعية فى علاقات الأفراد بعضهم بعض فى اى مجتمع الا يتعرض احدهم لحرية الآخر الشخصية . والا يتعرض له فيما يفكر ولا فيما يعتقد .

وتكلم بعد ذلك في النكسة الآخلاقية . والعار الذي ألحقوه بمصر الناهضة الفتية ( يقصد بعض الـكتاب ولا ندري من هم ) .

وبعد ذلك عرج إلى الطمن في الجهاد في سبيل الله ـ وهو فريضة من أولى الفرائض عند مناسبتها ـ وقال بأن الله لم يكن في حاجة عن الدودعنه .

وقال عن حملات بمض الـكتاب أنها مايئة بالخبيث من القول.

كل هذا أورده المؤلف في مقدمته .

#### أما عن الحرية الشخصية

فالإسلام والمسلمون أول الدعاة إليها . ألا ترى إلى قوله تعالى :

"قُلْ لَا أَهْ مُ لَا لِكِمَّا الْبِي لَا اللَّهِ الْمُ الْمِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ولم يقل: فإن تولوا فاقتلوهم. او فإن تولوا فأخرجوهم من بلادكم ودياركم.
وقوله جل شأنه. د ولو آمن اهل الكتاب لكان خيراً لهم، وقوله عز من
قائل: د لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي،

اما اقوال السكتاب المليئة بالخبيث من القول ؛ فلم نطلع عليها ولم نعلهها . ولا نجد أخبث بما قاله المؤلف في كنايه و الباطل . .

#### الحجر الأسود

طعن فى كتابه فى تقبيل المسلمين للحجر الأسود بالكعبة (ص ١٥) وهو أحسد مناسك الحج . وزعم أنها عبادة وثنية . وأنه بقية من آلهة العرب النى كانوا يعبدونها

وأن نبي الإسلام قد قبله ؛ الآمر الذي لم يرق لابي بكر !

ومعنى ذلك أنه ينسب المكفر لخير الناس بعد رسول الله صلوات الله تعالى وسلامه عليه 1 الذى نزل فى حقه «ثانى اثنين إذ هما فى الغار » لأن مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام . او انتقاد عمله . كفر لا يعدله كفر 1

وزعم بعد ذلك (ص ١٨) ان تقبيل الرسول للحجر .كان إرضاء للو ثنيين الذين كانوا يعبدونه من دون الله 1

وهو بذلك يريد أن يقول. إن إمام الموحدين . وسيد الخلق اجمعين . كان وثنياً . او على الاقلكان يمالى، عبدة الاوثان .

وهي قالة يفتريها على من جاء ليخلص العالم من الجهالات والضلالات .

فقد عاب التثليث . « فـآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة . انتهوا خيراً لـكم لقدكفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة » .

وعاب نسبة الولد إلى الله تعالى دوقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤ فكون . .

وعاب اتخاذ الآلهة من دون الله و أتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ، والمسيح ابن مريم : وما أمروا إلا ليعبدو إلهاً واحداً لا إله إلا هوسبحانه عما يشركون.

وصارح السكفار والمشركين بمخالفته لهم ، و نبذه لدياناتهم ، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله و لسكن أعبد الذين يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين ... قل ياأيها الكافرون ، لا أعبد ما تعبدون ، ولا أنتم عابدون ما أعبد . ولا أنا عابد ما عبدتم ، ولا أنتم عابدون ما أعبد . ولا أنا عابد ما عبدتم ، ولا أنتم عابدون ما أعبد ، ولى دين ،

إن مثل هذا الرسول الكريم ( الذى ليس له مثل ) الذى ينطق بمثل ما نطق به من القول ألفصل: لا يمقل إطلاقاً أن يمالى ، أو يمارى مخلوقاً كاثناً من كان ؛ إلا في حدود ما أمر به الله ، وأنزله الله !

واسنا بصدد التكلم عن مشروعية تقبيل الحجر الاسود،وحكمة هذا التقبيل، وإنما المراد إيراد جرائم المؤلف وسخائمه ـــ وهي كثر ـــ

ولن نذكر ـــ بهذه المناسبة ــ إنكار نا لالوهية المسيح عليه السلام، وتجسد الله وحلوله بأحشاء مريم ـكا يزعمون ـ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً !

#### ظهورالاسلام

زعم المؤلف في كتابه والباطل ، بأن الإسلام عند ظهوره يجمع بين الدينين البهودى والسيحى (ص ١٧) وأنه حارب الناس ليحملهم على الدخول فيه بالقوة وقد اجتهد نبى الإسلام في استجلاب رضا الجميع - يشير بذلك إلى أن الدين والقرآن من صنعه لا من عند الله تعالى - فأرضى المسيحيين: إذ قال عن المسيح نفس ما ورد في الإنجيل هو كلمة الله و بكلمة منه ، ظاناً ان معنى ذلك : قطعة منه . كتأويلهم الفاسد . وغاب عنه أن الكلمة المرادة : هي لفظ و كن ، لانه لم يولد ولادة طبيعية كسائر البشر ؛ بل كان بلفظ وكن ، فكان و إنما أهرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ، .

قال تعالى « إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ، ولم يقل أحد يعقل بألوهية آدم ؛ وقد خلق من غير أم ولا أب ؛ فخلقته أغرب من خلفة عيسى و هو حينشذ أولى بالالوهية منه ؛ على هذا القياس الفاسد !

وقد نسبوا إلى عيسى ما هو متبرىء منه. قال تعالى :

وَإِذْ قَالَ اللهُ يَلْعِيسَى آبْنَ مَرْيَمَ عَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ آتَّخِذُونِي وَأَيِّي إِلَاهِيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَنكَ مَا يَكُونُ لِى أَنْ أَقُولَ مَالَيْسَ لِلهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَنكَ مَا يَكُونُ إِنَّ أَنْ أَقُولَ مَالَيْسَ لِلهِ بَعْقَ إِلَا أَعْلَمُ لَلْ بَعْقَ إِلَا أَعْلَمُ الْعُنُونِ لَلْ مَا فَاقُلْتُ هُمْ إِلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ الْعُنُونِ لِللهِ مَا قُلْتُ هُمْ إِلّا مَا مَا فَيْ نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ الْعُنُونِ لِللهِ مَا قُلْتُ هُمْ إِلّا مَا مَا فَيْ فَيْ وَاللّهُ رَبِي وَرَبّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ فَلَيْ مَا مُؤْمِنَ وَلَا اللّهُ رَبّي وَرَبّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَيْ مَنِ عِنْ مَا يَوْفَيْتُنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ مَا مُنْ عُلِيمَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ مَا مُنْ عُلِيمَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ مَا مُنْ عُلِيمَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ مَا تُوفَقِيبًا عَلَيْهِمْ وَأَنتَ مَا مُنْ عُلِيمُ مَا يَعْفَلْتُ مُعْوِيفِهِمْ وَأَنتَ مَا لَا مُن عُلِيمِ مُ وَلَيْتُ مَا مُنْ عُلْكُمْ مَنْ عُ شَهِمِيدُ وَلَى مُنْ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ مَا لَا عَلَيْهِمْ وَأَنتَ مَا مُنْ عُلِيمُ مُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

وزعم أن نبي الإسلام أيضاً أرضى اليهود إذ قال عنهم في القرآن. ويا بني إسرائيل اذكروا نعمتي الني أنعمت عليكم وأنى فضلتكم على الغالمين ، .

وبعد ذلك لم يشف المؤلف غليله فى الإسلام والقرآن ونبى الإسلام عليه الصلاة والسلام؛ فقال: إنه استرضى المسيحيين أيضاً بقوله ويا عيسى ان مريم اذكر نعمتى عليك وعلى والدنك إذ أيدتك بروح القدس، وعنق علىذلك بقوله: إذا كان قصد الله فى الآية الأولى - كا قال بعضهم - أن يذكر بنى إسرائيل الماصرين لمحمد بما نالوه من نعمة فيما مضى ؛ قبل كان يقصد الله أن يذكر المسيح المعاصرين لمحمد بما نالوه من نعمة فيما مضى ؛ وما الداعى لهذه التذكرة والمسيح مع عليه وعلى والدته فيما مضى أيضاً ؟ وما الداعى لهذه التذكرة والمسيح مع

الله فى السهاء ؟ وأنتم ( يقصد المسلمين ) تؤمنون بأنه رفع إلى السهاء حياً ، وإذاً فهو موجود مع الله كما تؤمنون ، وإذا كان الأمركذلك فما الداعى لوساطة محمد السكى يبلغ هذه الرسالة إلى المسيسح ؟

ومفهوم هذه الآية ــ كما يتضح لذوى النظر ــ يبدأ من قوله تعالى . يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لاعلم لنا إنك أنت علام الغيوب ، .

وبديهى أن ذلك يكون فى القيامة ؛ لإشعار المرسلين والمرسل إليهـــم بدقة الموقف ، وإقامة الحجة .

وتذكير الله تعالى اهيسى بإنعامه عليه وعلى والدته: لم يقصد به حثه على الشكر عليها ، لأن الآخرة كما هو معلوم لليست بدار تمكيف ، بل دار تشريف ، ولمكن مؤلف ، الباطل ، أراد أن يصم أذنيه عن كل معقول ، وقلبه عن كل مفهوم .

وظل يناقش الله ، كما يناقش أحد الشهامسة ، وينقد القرآن كما ينقد إحدى المجلات . وهو بفعلته هـــذه لا يرمى إلا للحط من شأن الدين الإسلامي الملحوظ برعاية الله ، وكتابه المحفوظ من التحريف والتبديل بعناية الله ،

### موسالرسول

زعم فى (ص ١٨) أن الرسول صلوات الله قعالى وسلامه عليه لما مات انتظر المسلمون قيامه كما قام المسيم بعد موته ، فلما لم يقم ارتد المسلمون عن الإسلام . . . الخ .

وقد غاب عنه أن المسلمين لم ينتظروا حياة رسولهم عليه الصلاة والسلام السبب واحد: هو أنه أبلغهم — فيما أبلغه — عن وبهم قوله جل شأنه: و وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ، وقوله عز وجل . و إنك ميت وإنهم ميتون ، وقوله عز من قائل . و كل نفس ذائقة الموت ، وقد كان عيسى عن ذاق المسوت ضمن من ذاقه من سائر البشر ، وقول العزيز الجليل ; وأينما تكونوا يدرككم الموت ولوكمتم في بروج مشيدة ،

### عبادات المسلمين

كا زعم أن محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم قد أخذ عن اليهود والمسيحيين الحكثير من طقوس عباداتهم ذكر منها:

(۱) أن اليهود والمسيحيين يصلون سبع مرات كل يوم، ومحمد خفضها إلى خمس تيسيراً على المسلمين.

كأن الدين جاء به محمد عن نفسه . لا عن ربه .

- (۲) أنه عليه الصلاة والسلام أخذ عن اليهود شريمة الوضوء الذي كان متبعاً
   في الشريعة الموسوية.
- (٣) أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أخذ شريعة القبلة عند الصلاة عن اليهود ؛ فهم يولون وجوههم في الصلاة شطر أورشليم . والمسلمون يولون وجوههم شطر المسجد الحرام .
- (٤) وأنه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام أخد شريعة الاضحية عن اليهود (خروف الفصح) أما المسيحيين فليست عندهم الاضحية لأن رسولهم بولس قال : « لأن المسيح فصحنا قد ذبح ( بصيفة المفعول ) لاجلنا ، فهنيئاً لهم بإلهمم وفصحهم !
  - (٥) وأنه عليه الصلاة والسلام أخذ فكرة الاعياد عن اليهود والمسيحيين.
    - (٢) كا أخذ فسكرة التحية عنهما.
    - (٧) وأخذ أيضاً فكرة الركوع عن اليهودية.
- (A) وقد بلغ من تبجحه: أن زعم أنه عليه أفضل الصلاة والسلام آثر الشريعة المسيحية فى الزواج (أى نظام الزوجة الواحدة) وإن كان قد أباح تعدد الزوجات من رجل واحد. ولسكنه عاد (أى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم) ففضدل نظام الزوجة الواحدة ؛ إذ وضع شرطاً. وهو العدل بين النساء ؛

وهو فى ذات الوقت بقطع باستحالة إقامة العدل بين النساء فى صراحة تامة ؛ إذ قال : د فانكحوا ماطاب لمكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة . . . وان تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم . .

أراد بذلك أن يثبت أنه ليس المسلمين دين، وأن وسولهم كاذب، وأنه قد اختلق هذا الدين، وهذا القرآن، وأن القرآن ملى، باللغو والتناقض، (ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً).

ومن العجيب أن ما يزعمه من إباحة التعدد واستحالته في القرآن الكريم ؛ لبس بموجود إلا في مخيلته؛ إذ أن عدم استطاعة العدل إنما كان في العدل في الحبة فحسب . أما العدل في النفقة والكسوة والمبيت ؛ فأمر ميسور مستطاع لمكل ذي قلب وعقل !

وان أحاول أمن أخوض في الأوحال التي يخوض فيها منكرو التعدد من الدين يبيحون الوواج غير الشرعي، والمخادنة؛ حتى أن الرجل ليلتتي وعشيقته، بامرأته وعشيقها ؛ فتتم التحية بينهما كأرقى ما يكون الود، وأحسن ما تكون الصحبة ؛ فتعساً للاخس نفساً ، وقبحاً للاحط كرامة !

ان أخوض في هذا وأمثاله فالخوض فيه يكلفنا الحكثير منالتقزز والاشمئزاز

## سيرال بحيام محى والرسول

وأنكر تبشير الإنجيل بإمام الرسل عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنكر قول الله تعالى في قرآنه المجيد — على اسان عيسى عليه السلام — (ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد) وأنكر إنكاراً باتاً وجود ذلك في أناجيلهم ؛ زاعماً أن الإنحيل الذي جاء بذلك هو [ إنجيل برنابا ] وهو ليس معتمداً لديهم.

و يجدر بنيا \_ قبل أن نخوض في هذا الموضوع \_ أن نذكر ماجاء بإنجيل برنابا في هذا الشأن على لسان عيسى عليه السلام : (إن كلامكم لايه رينى ؛ لانه يأتى ظلام حيث ترجون النور ، ولسكن تعزيتى هى فى بجىء الرسول الذى سيبيد كل رأى كاذب، وسيمتد دينه ويعم العالم بأسره ؛ لانه هكذا وعد الله أبانا إبراهيم ، وإن مما يعزينى ألا نهاية لدينه ؛ لأن الله سيحفظه صحيحاً احينتذ رفع الجهور أصواتهم قائلين ، يا ألله أرسل لنا رسولك ، يا محمد تعالى سريعاً لخلاص العالم) [ إصحاح ٧٧] .

وقال جل شأنه (الذين يتبعون الرسول الني الأمى الذى يجدونه مكتوباً عندهم في النوراة والإبجيل) وقد قدمنا ذكره عليه الصلاة والسلام في الإبجيل.

وهانحن أولاء نذكر ماجاء فى التوراة ؛ جاء فى الفصل الحادى عشر من السفر الخامس ؛ مخاطباً موسى: (ياموسى إنى سأقيم لبنى إسرائيل نبياً من إخوتهم مثلك أجعل كلامى فى فيه ، ويقول طمم ما آمره به، والذى لايقبل قول ذلك الذي فالذى يتكلم باسمى أنا أنتقم منه ومن سبطه ).

### العبرة بالنقل الصعجيع لا بالقدم :

وتمحل المؤلف محاولا التخلص بما ألصقه بهم [ إنجيل برنابا ] وظل بماور وبداور ، ويذكر أصول الاناجيل، وأنها قديمة الماريخ قبل بعثة محمسد عليه الصلاة والسلام بمئين من السنين.

مع أن عقلاء الباحثين لم يجعلوا قدم الشيء عنواناً لصحته ؛ وإلا فهناك ماهو الله م أن عقلاء الباطحيل بآلاف السنين ، وقد أجمعت الديانات كلها على بطلانه ؛ كعبادات قدماء المصريين مثلا ؛ وهي عبادات وثنية لاتنتمي محال إلى التوحيد.

العبرة بالنقل الصحيح الذي يؤيده العقل والتاريخ.

وما لاشك فيه ولا مراء أن قرآننا الكريم جاءناكا نطق به جبريل الأمين؛ لم ينقض حرفاً. ولم يزد حرفاً. وقد دون هكذا من عصر نزوله حتى الآن، فلم نسمع أن هناك قرآن محمد، وقرآن عمر، وقرآن ابى بكر، وقرآن على ؛ بل هو كتاب

الله تعالى نقله جبريل الآمين ، إلى محمد الصادق الأمين ، فـكتبه في الحال الإمناء من أمته ، وتوارثناه عنهم كما هو .

وان يدفعنى ذلك إلى التكلم فى تعدد الاناجيل، وتباين معانيها، واختلاف ألفاظها؛ فليس هذا من شأننا الآن، وليس هذا موضعه!

#### تزلف المؤلف للمهود:

وقد بلغ من جهل المؤلف بالعربية : أن يستدل من القرآن يما يسقط الاستدلال به ، إذ زعم (ص ٣١) أن الآمة الني عينها الله لنؤتمن على الكتاب المقدس هي أمة إسرائيل دون غيرها ، وأنه لا خلاف في هذا بين المسيحيين واليهود والمسلمين ؛ إذ ورد صريحاً في القرآن :

و ولقد آنینا بنی إسرائیل الـکتاب والحکم والنبوة ورزقناهم من الطیبات و فصلناهم علی العالمین ،

وهو بذلك يتزلف اليهود ويمالتهم ، ويتملق اليهود الذين يعاديهم ؛ ليسته بن بهم على المسلمين ؛ أقوياء الحجة ، أقوياء الشوكة ، عباد الله تعالى. الواحد ، الاحد الفرد ، الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد !

وأعماه جهله وحقده عن أن المسلمين من أوظم لآخرهم يؤمنون بما جاء به القرآن كله ، وأن الله تعالى قد آتى فعلا بنى إسرائيل الكثاب ( ألم تنول عليهم التوراة؟) وآتاهم الحكم ( ألم يجعل منهم ملوكا؟) وآتاهم النبوة (ألم يجعل منهم أبنياء . منهم عيسى الذي تؤمنون بربوبيته لا بنبوته ) وأته تكالى وزقهم من العليبات ( ألم ينزل عليهم المن والسلوى؟) وأنه جل شأته فضلهم على العالمين بمن الطيبات ( ألم ينزل عليهم المن والسلوى؟) وأنه جل شأته فضلهم على العالمين بمن سبقهم من الامم ؛ لا يمن لحقهم ، وهذا من الامور المسلمة عقلا ونقلا وفهما ، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ، ،

### الزبيج إشمعيل لاإسلحق

وغلبت عليه نزعته التي يربد بها أن يحرد المسلمين من كل فخر سابق ولاحق المتكلم في أن النبوة في ولد إبراهيم : إسحق وبعقوب ، دون إسمعيل ؛ وذلك لانه يعلم أن الرسول الكريم من أبناء إسمعيل ؛ فيريد أن ينني عنه النبوة لانه ليس من أبناء إسمعيل ؛ فيريد أن ينني عنه النبوة لانه ليس من أبناء يعقوب ، وبذلك يكون القرآن \_ في نظره الاعمى \_ قد كفاه مؤنة الرد على ماذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام ، والتبشير به .

ويجدر بنا الآن أن نذكر ماثبت من أن الذبيح إسمعيل عليه الصلاة والسلام لا إسحق - كما زعم اليهود ومن دار في قلمكهم - يقول الله تعالى و وبشرناه \_ أى إبراهيم - باسحق نبياً من الصالحين ، فعلم إبراهيم من ذلك أن إسحق سيكون تبياً ؛ فكيف يذبخه صبياً ؟

وقال تعالى أيضاً ، وبشرتاها ــ أى زوج إبراهيم ــ بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب ، فكيف بجوز ــ عقلا ــ أن يذبحه طفلا قبل أن يلد يعقوب الذى وعد الله تعالى به ؟

وأكثر من هذا؛ فقد جاء في الإنجيل : أن الله تعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكره وجيده .

ولا شك أن المسلمين وأهل الـكتاب يعلمون أن إسمعيل هو بكر أولاده . ولـكن غرهم ما جاء في التوراة المبدلة : اذبح أبنك إسحق .

وأول من نادى بهذه الفرية اليهود عليهم اللعنة، وحشوا بها كتبهم وتوراتهم التي يدلوها، وتا يعهم في ذلك صاحب هذا الكتاب والباطل.

### وعداس الى محفظ القرآن

وقد حاول أن يثبت أن التوراة محفوظة غير مبدلة بنص القرآن واستدل ببعض آيات القرآن الكريم – استدلالا فاسداً – إذ قال : هل يعقل ياقوم أن يسمح الله بأن يتلاعب بشر ما فيا قدسه الرب ؟ وفي هذا يقول القرآن في سورة البقرة . و وإذ آتينا موسى المكتاب والمفرقان لعلكم تهندون ، وفي سورة الهدى ( هي سورة غافر ولا يوجد بالمصحف سورة بهذا الإسم ) ، ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولى الآلباب ، وقال : إن القرآن يؤيد في جلاء استحالة تحريف أقوال الله لأنه يحفظها من عبث العابثين إذ جاء في سورة الحجر ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ، وفي تفسير الجلالين لهذه الآية جاء ما يأتي : أن الله يحفظ ما أنزله من التبديل والتحريف والزيادة والنقص . فإذا كنتم أيها المسلمون تؤمنون بأن القرآن منزل من السهاء ، وأن الله قطع عهداً على نفسه بأنه هو بذاته وليس غيره الذي أنزل التوراة وأنه سيحفظه من التحريف فكيف يقول قائل منكم : إن السكتاب قد حدث به تحريف .

إن هذا معناه الشك فيها جاء في سورة الحبجر أو في قدرة الله على حفظ ماأنول وهذان الامران لا يقبلهما أحد من المسلمين إطلاقاً .

و من كثرة ما رأينا حرارة دفاعه عن إشرائيل وكتاب إسرائيل لم نشك فى أنه من عملاء إسرائيل ، وهو دخيل على دينه ، وعلى وطنه وعلى أمته !

وقد فاته أن سورة الحجر ابتدأت بقول الكريم الحليم الذى لم يلد ولم يولد راك آيات الكتاب وقرآن مبين ، ومن البدهيات أنه عنى بالكتاب : القرآن وبالقرآن : الكتاب ، وأنهما لمسمى واحد ، وبعد ذلك ذكر افتراء المشركين والكافرين على إمام الرسل أجمعين وقالوا يا أيها الذى نزل عليه الذكر إنك لمجنون ، وبدهى أيضاً لكل ذى عقل ولب أنه عنى بالذكر هنا القرآن ، وبالمجنون: سيد العقلاء ، وإمام الانبياء ، وأفضل خلق الله لدى الله !

وبعد ذلك بآيتين اثنتين قال تعالى . إما نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ، فالحفظ لا ينصب هينا إلا على الذكر المذكور وهو القرآن . فلا التوراة ولا الإنجيل ؛ وعد المكريم بحفظه ، كما وهد بحفظ القرآن .

### وجوب إنباع القرآن وحده:

ومالنا نذهب بعيداً وأمامنا الدليل الواضح الفاضح؛ وما دام يستدل علينا بالقرآن – وهو أول كافر به، منكر له – فها نحن أولاء نسرق من الأدلة ما يخزيه، ويرد كيده في شحره: يقول الله تعمالي وهو أصدق القائلين ، وإذا قيل لهم آمنوا بما أبزل الله ( القرآن ) قالوا نؤمن بما أبزل علينا (التوراة والإنجيل ) ويحدون بما وراءه ( القرآن ) وهو الحق مصدقاً لما معهم ( من التوزاة والإنجيل ) وقال جل شأنه ، وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقالما بين يديه من الكتاب وههيمناً عليه ،

فاذا افترضنا جدلا صحة التوراة المبدلة ، وصحة الأفاجيل — المتعددة الأسماء المتعددة المعانى ، المتباينة المرامى — وجبعلى أصحاب هذه الكتباتباع الكتاب الاسمى الاقدس ، الذى نول به الووح الامين على قلب أكرم المخلوقات ، وأسماها خلقاً ، وأعلاها قدراً وشأناً ! لأن رسالته مهيمنة على سائر الرسالات ، وكتابه — الذى جاء به — مهيمناً على سائر الكتب !

وحاول هذا العلامة الكمير أن يقول: إن الكتاب المقدس هو المصدو الاصلى المقرآن؛ ولم يزد بذلك إعلاء دينه ، أو إعلاء كنابه ؛ بل أراد أن يغض من شأن الرسول العظيم ، والقرآن الكريم ، ويستمين بقول مشركي العرب؛ الذين قال القرآن في شأنهم و أم تحسب أن أكثرهم بسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالانعام بل هم أضل سبيلا ، فقال بعد ذلك ؛ إن الدليل على صحة قو له ما جاء في سورة الفرقان و وقال الذين كفرو اإن هذا الإلفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون ، و ما جاء في سورة المحل و ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر ، .

وبعد ذلك يبالغ فى طعنه وتكذيبه فيقول: وسواء أكان هذا صحيحاكها أوردنا وكها ذكرنا، أو كان كذبا افتراه عليه قوم؛ فان محمداً نفسه يدلل على صحة ماجاء بالقرآن بأنه بما ورد فى السكتاب المقدس، ويقول: إن الله قال: وفان كنت فى شك بما أنوانا إليك فاسأل الذين يقرأون السكتاب من قبلك، والسكتاب المقصود هو التوراة بعهديه القديم والجديد؛ وما دام القرآن يعلن ذلك صراحة فهل يمسكن أن يستشهد الله بما يعلم أنه مزيف ويه تزوير؟

وفائه أن الإنجيل قد جاء موافقاً لأغلب مافى التوراة ؛ والقرآن المكريم قد جاء موافقاً ومصدقاً لما جاء فى التوراة والإنجيل ؛ بل لمسل فى صحف إبراهيم أيضاً ، وليس فى هذا غضاضة إطلاقاً . فالمكل من الله سبحانه ؛ بيد أن ما لا يتفق والقرآن من الكتابين ؛ فليس منهما فى شىء ، وليس عا أنزله الله تعالى ؛ بل عا بدله وزيفه رؤساء الديانتين وكهانهما .

# امراسول

وقد قلمنا فياسبق: إن قدم الباطل لايصيره حقاً ، وإنما الحق يشهد على نفسه بنفسه والقرآن الكريم وقد نزل على قلب الرسول العظيم ؛ بعد أن قطع الله تمالى ألسنة المعارضين ، وحجج المعاندين بأمية الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. قال تعالى مخاطباً رسوله الأعظم ، وماكنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لار تاب المبطلون ، فليدع الغمز واللمز ، وليسكن إلى ما وقع فيه : من الكفر بالإسلام ؛ والجهل بالمسيحية التي يزعم اعتناقها ا

والمسيحية \_ فى ذاتها \_ لا تعض على السبيل الذى سلكه بل تمقته وتحرمه: كما أن ديننا الحنيف يحض على السلام والوثام ا ولم يغب على الـكتاب الـكريم أمثال هذا الرجل الاوكس(١) فأشار إليهم بقوله جل شأنه « الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الـكتاب ، :

د قل يا أهل الحكتاب هل تنقمون منا إلا ان آمنا بالله وما أنزل إلينا وماأنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون ،

## إحتلاف الأناجيل

أما الدقة البالغة التي زعمها عند نسخ الـكتماب المقدس، وكيف كان يحصى عدد حروف كل كلمة ، وكيف كان الكاتب يغتسل ويغسل قلمه قبل النسخ. فهذ الكلام — إن صح – لايكون دايلا على صحة المنسوخ؛ بل دليلا على نظافة الناسخ!

وأين كان إحصاء الاحرف، وقد اختلفت الـكلمات، وتباينت المعانى؟ بل اختلفت النسخ برمتها بأسمائها ومسمياتها.

أماكتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فلن أقول: كيف نزل؟ وكيف كنب؟ وكيف قرىء؟ فأنت تعلم كل ذلك و وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءهم العلم بغياً بينهم ، ويا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً بماكنتم تخفون من الكتاب ،

وتكلم بعد ذلك عن الاناجيل وترجمانها المتعددة، ونسخها المنتثرة في أنحاء العالم؛ الأمر الذي لا يصبح ذكره بالنسبة لمكتاب سماوى نزل من لدن رب الارض والسماء ا فحكم رأينا تراجم لاحصر لها، وإنتشاراً لا أمد له لكتب ألفها بعض الاشخاص: لا تزيد عن كونها رواية تافهة تحوى من الادب أحطه، ومن المعانى أخسها وأدناها.

<sup>(</sup>١) الأوكس الحسيس

# صحالقرآن الكريم.

أما القرآن الحريم ـ النازل من الله ، والمحفوظ بعناية الله ـ فقد نقش على قلوب مثات الملايين من البشر ، يعيش منهم الآن حوالى خمسهائة مليون مؤمن، كلهم يؤمن بالله حق الإيمان ، ويعرفه حق المعرفة ويخشاه حق الحشية ، ويرجوه كل الرجاء ، لا يشرك معه أحداً في العبادة ، ولا يزعم له شريكا ، ولا ولداً ، ولا صاحبة ؛ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، وإذا تليت آياته از دا دوا إيماناً على إيمانهم ، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تايت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون » .

لم يحاول أحد هؤلاء المؤمنين أن يغير من القرآن حرفاً واحداً ، أو يبدل كلمة واحدة بغيرها .

ولو أراد إنسان ما إبدال كلمة من القرآس ؛ لما وجد لها مثلا ولا شبها ، ولو اجتمع معه أهل اللغة العربية \_ من بدء نشأتها حتى قيام الساعة \_ فهو يشهد بدقيق لفظه ، وواتع معناه أنه من صنع الله تعالى ، وأنه ليس من صنيع المخلوقين وقل لأن اجتمعت الإنس والجن علىأن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأنون بمثله ولوكان بعضهم ا بعض ظهيرا ، .

# معنى "الانجىيل"

وثالثة الأثافي(١) أنه يقول (ض٢٠) إن كلمة ، إنجيل، عربت عن اليونانية؛

<sup>(</sup>۱) الأثانى: جمع أثفية ؛ وهى الحجر توضع عليه القدر، فأن لم بجدوا سوى اثنتان: أسندوا القدر الى الجبل، قسمى ثالثة الأثانى. ويقال: رماه الله بثالثة الأثانى. أى بداهية عظيمة كالجبل.

وهى بعنى أخبار سارة . وهذه الآخبار السارة : قسمى و إنجيل ، سواء أكان المسيح هو الذى بشر بها أو تلاميذه ، والمسيحين يطلقون على العهد الجديد كاله كلمة و إنجيل ، فكل ماجاء به أخبار سارة وسعيدة ؛ فرسائل بولس و بطرس ؛ يطلق علمها و إنجيل ، ن

وهذا نقطع جهيزة قول كل خطيب(١)؛ ويصير جهادنا في غير عدو . فقد اتفقنا أن كل أخبار سارة تعتبر و إنجيل ، وكل رسالة تحمل بشارة تصير بقدرة قادر و إنجيل ، أيضاً .

وهناشهرت بالأسى العظيم الذي لحق المسلمين ، وبالمجد التليد الدي أضاعوه على أنفسهم ؛ فكم عندنا آلاف من المؤلفات ، الواجب تسميتها « القرآن ، بل ملا يبن منه ، وكم من كتاب إسلامي يحمل البشارات تلو البشارات ، والأخبار السارة تلو الأخبار ، ونحن عنه الاهون غافلون 1

ياسيدى القمص: إن كنت تفخر علينا بأربعة كتب أو خسة تسمونها إنجيلا لما تحمله من الآخبار السارة، فإن لدينا من الكتب ما يبلغ زهاء الحسة ملايين كلها تحمل الأخبار السارة، وكلها ـ طبقاً لهذه القاعدة الفاسدة ـ تحمل اسم ،القرآن ، ويالضياع الاديان، ويالضياع الكتب السهاوية بين أصحاب الاخبار السارة، والانهاء المفرحة 12

# ضياع أصال وراه والانجيل

وهكذا يريد الله تعالى أن يخزى مؤلف ، الباطل ، بعمله ، ويفضحه بقوله !

(١) جاء في المثل: قطعت جهيزة قولكل خطيب ، وقصة ذلك : أن قتل رجل من إحدى القبائل رجلا من قبيله أخرى ، واختنى القاتل ، فجمع أهله الكبراء والعظاء وساروا الى قبيلة المقتول ، ساءين لإرضائهم وبذل الدية لهم ، فلما اجتمع القوم وتكلم المتكام ، ونصح الناصح ، وخطب الخطيب ، وبينها هم كذلك إذا بامرأة \_ يقال لها جهيزة \_ تصبيح بهم قائلة : لقد لتى ولى المقتول القاتل فقتله فى قتيله ؛ فقيل : قطعت جهيزة قول كل خطيب . إذ لم يعد مكان لخطبهم »

فيقول بعد ذلك (ص ٢٢) بعظمة لسانه كا يقولون : إن النسخ الأصلية للتوراة والإنجيل قد فقدت ، ولكن يعد مرور عدة أجيال ، وكانت قد التشرت في أنحاء العالم عن طريق النسخ .

و بعد ذلك يتساءل منخيراً و عيراً \_ قائلاً : والذي يجار له الإنسان ؛ هو لماذا لا يجفظها القدير: من التلاشي ؟؟

والإجابة على ذلك لا تحتاج إلى كهير عناه ، أو مزيد من الجهد: لم يحفظها العلى العلى القدير ؛ لانه لم بعد بحفظها ، كما وعد فى قرآنه السكريم « إنا نحن نزلنا الذكر مرازا له لحافظون ، لم يحفظها لانه نسخها بما جاء بعدها من السكتاب الذى أنزله مهيدها على سائر السكتاب وخاتماً لها.

أفهمت لماذا لم يحفظ الله تعالى الإبجيل من الصياع ، وحفظ قرآنه الـكريم كما ترى وتحس ؟

أما قولك: إن الله تعالى أضاعها ولم يجفظها ؛ خشية أن يعبدها الناس . فهو قول أتفه من أن يرد عليه ، وياليتهم عدوا التوراة والإنجيل ـ وهماكنا بان نزلا من عند الله تعالى ـ ولم يعبدوا عيسى وأمه ، وهما عباداً لله ، أمثالهم « إن الدين تدعون من دون الله عباد أمثالهم ».

# بحريف البوراه والانجيل

وقد اراد الله تعالى ـ بواسع فضله ، ومزيد بره ـ أن يفضخ سار المؤلف ، ويكشف أمره ، فقال بفقدان أصول النوراة والإنجيل ، وأن تمسكهم بما في أيديهم من نسخها لمجرد قدمه لا اصحته ، والداوله لا لنعقله . ..

والنظر لم ياهداك الله وأرعاك لم إلى التناقض البين بين ما جاء في إنجيل مي ، وما جاء في إنجيل لوقا !

> فقد جاء فى متى « أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم ، مثى ٥ - ٤٤ وهو ــكما ترى ــ إفراط لايقوي عليه بيم ا

وجاء فى لوقا: . أما أعدائى أو لئك الذين لم يزيدوا أن أحكم عليهم فائتوا بهم إلى هنا واذبحوهم تحت أقدامى ، لوقا ١٩ — ٢٧ ·

كا جاء في الإصحاح العاشر من إنجيل متى : « لا تظنوا أنى جنت لالتي سلاماً على الارض ، ماجنت لالتي سلاماً بل سيفاً . فإنى جنت لافرق الإنسان صدد أبية ، والإبنة ضد أمها ، والسكنة ضد حماتها ، وأعداء الإنسان أهل بيته » .

فانظر إلى مدى الثبابن بين الحالين: رأفة لاتحتمــل ولا يتصورها عقــل، وقسوة بالغة لايقول بها عاقل.

وكلاهما ينم عن غفلة وحمق ظاهرين ، لايصح نسبتهما بحال إلى أحد الأنبياء المـكرمين ، عليهم أفضل الصلاة والسلام .

بل فيهما ما يصمح نسبته لاحد الشياطين .

وإن شدّنا أن نوازن بين الكتابين والقرآن الكريم ــ حيث لاموازنة ـــ لم وان شدّنا أن نوازن بين الكتابين والقرآن الكريم ــ حيث لاموازنة ــ لما وسعتنا هذه العجالة . ولكننا نكتنى بذكر آية واحدة من القرآن !

د ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تمدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى ، !
فلم يقل : باركوا لاعنيكم ، ولا اذبحوهم تحت أقدامى ، بل قال مايصح أن
ينسب إلى الإله الحق ، المعبود بحق ، المنزل القرآن بالحق .

وجاء أيضاً في الوصية التاسعة « لاتشهد على قريبك بالزور »

وهو قيد بالقريب فحسب . ومفهوم المخالفة يقتضى أن أشهد بالزور على غير لقريب ؛

فأين هذا من قول الحكم العليم: «كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم والوالدين والأقربين».

وإن شئنا أن نتسع في هذا المجال: لطال بنا الجدال، وقد ينجرف بنا المقال هذا ويعتبر من أصول المسيحية: ترك الدنيا بما فيها، والهروب من عالم الملك إلى عالم الملكروت، وذم الغني وتقبيحه.

وجاء في الإصحاح السادس من إنجيل متى:

د لاته تمرا لحیانه کم بما تأکلون و بما تشربون و لا لاجسادکم بما تلبسون ، ولا ندری کیف یعیشون ؟ وکیف یتعبدون ؟

وجاء في الإصحاح التاسع عشر:

و الحق أقول المح : إنه يعسر أن يدخل غنى إلى ملكوت السموات ، وأقول لكم أيضاً : إن مرود جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غنى إلى ملكوتالله ، فوارحمم لسليمان بن داود عليهما السلام فإن الله تعالى قصى عايه \_ برعمهم \_ ألا يدخل ملكوته ، ولا يلج جنته !

وجاء في الإصحاح التاسع عشر من متى أيمناً ؛

د ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لاجل ملكوت السموات، من استطاع أن يقبل فليقبل .

وهذا نجد أن ملكوت السموات قد قصره الله تعالى على الذين لايضعون لقمة فى بطونهم ، ولا شربة ماه فى حلوقهم ، ولا مزنة لباس على أبدانهم ، ولا درهما فى أيديهم ، والذى زاد العاين بلة ، وجاء ضغثاً على إبالة : وجوب أن يخصى كل منا نفسه لاجل ملكوت ربه ا

وأين يكون النسل بعد الحصاء ؟ وهل يوقف النسل على الاشرار والفجار ؛ دون الاتقياء والصلحاء ؟ !

ووارحمتا لداود عليه السلام؛ وقد اقتنى ــ كما يزعمون ــ من النساء تسعاً وتسمين، ورغب أن يجاوزهن إلى المثين ا

وتحريف التوراة والإنجيل: أمر لايصح أن يختلف فيه اثنان. ويكنى ذكر آية واحدة من أيهما: فيسلم كل عاقل — من أى دين ومن أى جنس — بأن مافيهما زيف وزور!

وإلا فهل يصدق إنسان يمقل أن الله تعالى - بحلاله وكماله ، وقدرته وقوته ـ يندم ويحزن ويأسف ، كما ورد فى الباب السادس من سفر التكوين: أن الله تعالى ندم على خلق الإنسان ، وحزن وتأسف ا

وهذا يدل على أنه كان طاجزاً وجاهلاً، وطائشاً .

تمالى الله عما يقولون علواً , كبيراً!

وزاد هذا الأمر وضوحاً وإيضاحاً مانشر ب عن طريقهم سه في الجرائد السيارة اخيراً . من نبإ عثورهم على نسخة صحيحة من الإنجيل ؛ أذاعوا صحيها وبطلان ماعداها مماكان في أيديهم معتمداً لديهم عشرات القرون .

وإذا أراد أن يتنصل عساقاله فى كتابه، أو يؤوله إلى معنى لايحتمدله ؛ فإنا نجابه بالخبر اليقين ؛ فقد طلعت عليمًا جريدة الإهبرام فى عددها الصادر يوم الاربعاء ٢٦ مارس سنة ١٩٦٦ بصفحتها السادسة بخبر تحت عنوان :

#### « أول ترجمة عربية للسكة السكة المقدس في مصرة »

انتهت الكنيسة القبطية لأول مرة من ترجمة الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، نقلا عن اليونانية القديمة ، بعد أن تبين أن الترجمات الحالية ضعيفة ، وأسلوبها العربي ركيك ؛ كابر قطت منها بعض الجل ، أو حذفت ، أو حورت ، مع التصرف في الاصل اليوناني نفسه .

وقد قام بالترجمة القرم قرمان البراموسي تحبت إشراف قد اسة البابا كبراس السادس ، ويقوم بمراجمتها الدكتوران صمر تيل كامل عيد السيد ، وفؤاد حسنين على . الاستاذان بكلية الآداب بجامعة القاهرة .

وندعو الله تعالى جاهادين أن يو فق القائمين يهذا الآمر الخطير الجديل ويسدد خطاهم: لنخلص من فسبة الحطا إلى الله تعالى، و فستنير بكلامه، الذي طمسته جهالة الجاهاب، وخسة الناقلين، ومسبخ الناسخين 1

الكان وتجد فيه — معشر المسلمين — ما يطمئنا على صحته ، وتوافقه منع الكتاب السكريم ، الذي أنزله الله تعالى مصدقاً له ، ومهيمنا عليه !

## كالمالقرآن التريم

وقد حاول أن ينال من القرآن الكريم ، وأن يشكك في صحفه ، وصحة نقله : فاستدل بقول ابن حزم الظاهرى في كتابه (الملل والأهواء والنحل) وقد أخطأه الدليل ، وبان عنه ما أراده ، وقد أراد للقرآن الكريم خفضاً ؛ فاستدل بما رفعه رفعاً ، وزاده قوة ومنعة ؛ وقد يما قال الشاعر :

#### مايضر البحر أمسى زأخراً أن رمى فيسه غلام بحجر

فقد نقل عن الإمام ابن حزم قوله: إن القرآن مكتوب في المصاحف رعلى الرقوق والاحجار وعظام الحيوانات وسعف النخل، وأن الإمام العزالي قال: إنه محفوظ في القلوب.

وتساءل الجاهل ( ص ٨١) قائلا: فهل يمنكن عند جمع الفرآن الحصول على كل الرقوق والاحجار وعظام الحيوانات التي كتب عليها . . ولم يفقد منها شيء ؟ وما قول الإمام الظاهري في هذا ياثري ؟ وهل نضمن أن حفاظ القرآن لم ينسوا منه شيئًا وقت أن كتبوه في المصاحف من أفواه هؤلاء الحفاظ ؟

ولا أدرى ولا النجم يدرى ماذا يريد بتساؤله هذا؟

وأى غضاضة في كتابة القرآن على الرقوق والاحجار والعظام وسعف النخل؟ وأى غضاصة في حفظ المسلمين له في قلوبهم؟ وأى غضاضة في نقله وإثباته بعد ذلك في المصحف من الرقوق والاججاروسعف النخل، ومطابقة ما وقر في قلوب المؤمنين منه على هذه الرقوق والاحجار؟

أيريد أن يُغزل بمستوى نقل القرآن إلينا ؛ إلى المستوى الذى وصَل إليه نقل الإنجيل ــ بل الاناجيل ــ إليهم ؟ وقد اعترف بلسائه بضياع أصوله و فروعه أا

ياهذا . . إن القرآن الكريم ــ لمن بدء نزوله حتى الآن ــ يحفظه حفاظ المؤمنين في صدورهم ، وينقلونه كابراً عن كابر ، فهو مكتوب ؛ كما هو مقروء ، كما المؤمنين في صدورهم ،

هو مسموع ؛ كما هو تازل من لدن رب العزة ، كما شافه به جبريل الأمين محمداً الصادق الامين !

وغير خاف أن من أطفال المؤمنين من يحفظ القرآن كاملا غير منقوص عن ظهر قلب ، ولو شدَّت لاحضرت لك المثلّ ب بل الآلاف ب من أطفال لم يتجاوز سنهم العاشرة بعد : يحفظون القرآن كما أنزل . وهذا جميعه من آيات حفظ الله تعالى له ، وعنايته به ، وبمن أنزل عليه ، ومن أنزل إليهم !

وبذلك يكون لدينا الآن صنفان من الكتب السماوية الكريمة : كتاب وعد الله بحفظه وحفظه من أدنى ارتياب ؟ فتلقفه من أنزل إليهم بالحفظ والفهم، والعمل ؟ والعمل ؛ والدواسة ، فصار نبراساً لهم يهتدون بهديه ، ويأتمرون بأمره ، وينتهون بنهيه ، ويصونونه ويدافعون عنه بالارواح والمهج ؛ وهو لديهم خير من أنفسهم وأبنائهم ودنياهم وما فيها ، هذا صنف .

والصنف الآخر: كتب سماوية (النولها من السماء) مقدسة (الإرسالها من الرب سبحانه وتعالى). ولحكن هذه الحكتب قضى مرسلها جل شأنه عليها بالصنياع؛ فضاعت أصولها، ولم يبق منها سوى بضع آيات نجت من أيدى العابثين فتلالات تلالؤ النجوم في الليل الاليل الاليل البهيم، وتألقت تألق الماس، في يد الكناس.

وهذه الكتب تلقفها من أنزلت إليهم بالزيادة والنقصان، والتبديل والكنمان؛ وأنشأ كل زعيم لهم، ومترئس عليهم كتاباً على هواه؛ زاعماً أنه هو بعيته، حتى تباينت تلكم الكتب ، وتعددت أسماء منشئها ومخترعها ؛ فزال عن هذه الكتب رونقها ، وخبا ضوؤها ، لنسبتها إلى الارض ، بعد أن كانت منيرة عند نزولها من السهاء !

ولسنا نتقول عليهم هذا: بل هو قولهم هم الذي يدافعون به عن أنفسهم ؛ فصار دفاعهم وبالاعلمهم، وخزياً لهم ا

### الصلق

و بعد ذلك تطرق إلى الصلب؛ وأنه حقيقة واقعة ; وهو أمر لاتنازعه فيه بشىء لانه لا يتناول معتقداتنا — الني هي حق كلها — إلا بقدر اختلافنا معهم في أن الصلب لم يكن حقيقة واقع—ة بل تشبيه ، ولا أريد أن أطيل في ذلك ، فني كتابهم — ولا أقول كتبهم — إذ ليس لكتبهم أصل يرجع إليه ، أو يعتمد عليه ، فيها ما يؤدى إلى التشبيه في الصلب ، والتشبيه هو الحقيقة الواقعة التي قروها الكتاب المجيد ؛ الذي لا يضيره طعن الطاعنين ، ولا ينقضه إفك الآفاكين !

أما تساؤله بعد ذلك متعجباً (ص ٥٥) ماهي الحـكمة في أن الله يخني خبر هذه الحدعة نحو سنة قرون، ثم يرى أن يعان الحقيقة للبشر؟

ثم تعجب كيف أن القرآن لم يذكر من هو هذا الشخص الذي وقع عليه اختيار الله ليوقع شبه المسيح عليه ؟

وتساءل أيضاً : لماذا وقف الله من شرذمة ،ن عباده هذا الموقف العجيب فيحتال لنذنيذ مشيئته إلى مثل هذه الحيلة الني تتجانى مع العدالة ، ومع الـكرامة ، وهو القادر 1

أعمال الله تمالى : القادر ، القاهر ، العفو ، المنتقم ؛ فى نظر مؤلف و الباطل، تنجافى مع العدالة ، ومع الـكرامة!

ومادمنا في بجال العدالة والكرامة : فأى كرامة ، وأى عدالة فيما يزعمون من أن الرب ــ تمالى عما يقولون ــ قتل ابنه الوحيد البكر صلباً ، وأزهق روحه بأسوا ما تزهق به الارواح .

إذا نطااب مؤلف « الباطل ، بقليل من التبصر ، وقليل من التعقل ، بل بقليل من الحياء ! من الحياء !

إنه لمن نكد الدنيا أن يقوم مثله فيعيب الاسلام ، ويعيب القرآن ، ويعيب ويعيب رسولى الإسلام وإمام الرسل . بأقوال لاتر تتى إلى أقدام المسلمين الموحدين ا

ثم بعد ذلك يعيب الرب تعالى ، ويسفه أفعاله ، ويصفها بمجافاة العـدل والـكرامة !

إن من يستطيع أن يرفع بصره إلى الرسالات السماوية فيعيبها ، وإلى أصدق الناس وإمام الرسل جميعاً فيصمه بالـكذب ، وإلى أسمى الـكتب فيصفه بالتناقض، وإلى الرب تمالى فيسمه بالاحتيال والظلم .

إن من يستطيع أن يبلغ مثل هذا الشأو فى الحمق والكفر والجهل: لهو المتخبط فى دياجير الجهل، المنغمس فى حمأة النجاسات، المتقلب فى أوحال الحمطايا والدنايا!

وبعد ذلك تبهجح كمادته قائلا : سنثبت من القرآن نفسه أن المسيح هو الذى صلب ، خلافاً لما سبق وأعلنه القرآن نفسه من أنه لم يصلب .

وجمل يسوق كلاماً غثاً ، يبعث على الضحك والاشمنزاز مماً!

إذ قال , فالتفت الرب ، (أى المسيح المصلوب فى زعمه) ولا أدرى أى رب هذا الذى لا يدفع عن نفسه عادية المعتدين ؟!

وهكذا ظللنا نتتبع بضع صفحات لنرى ما زعمه دليلا من القرآن على صلب المسيح فلم يذكر شيئاً .

وبعد ذلك تمخض الجبل فولد فأراً فذكر (صهه) قوله تعالى و إذ قال الله ياعيسى إنى متوفيك ورافعك ، وقوله جل عن الصاحبة والولد على لسان عيسى عليه السلام و والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ، وبهذا يجب الاعتراف بصلب المسيح ؛ مادام التوراة والإنجيل والقرآن والتاريخ قد أبتوا ذلك!

فأبان بما قاله عن جهل بالمغ فاضح : إذ أن القرآن الـكريم في هذه الآيات و نظائرها لم ينكر موت المسيح 1 بل أنكر صلبه !

القرآن أنـكر الصلب، والعقول السليمـة المستقيمة تنـكر الصلب الهذى يزعمونه!

إذ أن الرب الذي لا يستطيع أن يغفر لعبيده ذنوبهم ، ويرفع عنهم إصره ؛ الا إذا أراق دم ابنه الوحيد على أيدى العصاة من عبيده . لا يكون رباً ، ولا يكون قادراً ، ولا يجوز أن يعبد!

وهل دم السيد المسيح يقناول بالغفران من أراقوه أيضاً ؛ أم هم فى حاجـة إلى مولود آخر لله ؛ يراق دمه على مذبح العجز والحبل اللذين ينسبونها إلى الله ؟ تمالى الله عن ذلك علواً كميراً !

### التثليب

وبعد ذلك زعم أن القرآن أعترف فى غير لبس بأن الله واحد فى ثلاثة أقانيم كالمسيحيين تماماً .

وتساءل – وكل إفكه تساؤل – تساءل : إذا كان القرآن لا يؤمن بهذه الأقانيم الثلاثة و يعتبر هذا شركاً بالله ؛ فلماذا اعترف بأن المسيحيين هؤمنين ولهم الجنة ولا خوف عليهم ، وإذن فيسكون القرآن قد وعد المشركين بالجنة ا

وهو بذلك يشير ... كما أشار في موضع آخر من كتابه ... إلى قوله تمالى: « إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم والآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، .

وأنا بدورى أستحلفه بالمسيح الحبى ؛ هل يرضى أن يكون مع اليهود؟ وأنرك الإجابة لقلبه ووجدانه ؛ لا للسانه وجدله ؛ وأطلب له قليلا من الحنجل !

## سروط الإيمان

فإذا كان مؤمناً بما جاء في القرآن، فقد اشترط القرآن في هذه الآية: الإيمان بالله , من آمن بالله ، ولا يتم الإيمان بالله إلا إذا تم الإيمان برسله، وإمام الرسل جميماً: آدم ، ونوح ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى : وإمامهم وخاتمهم ، وأقربهم

من الله : هو محمد بن عبد الله ، الذي الأمى الذى جاءنا بالقرآن المبين ، من رب العالمين ، فإذا كنت تؤمن بهؤلاء جميعاً ــ ولا أتوهم ذلك ــ فأنت من الناجين الذين تشملهم هذه الآية الكريمة .

وإذا كنت تؤمن بعيسى ــ إلها لا رسو لا ــ فأنت بمن يكفرون بالله ، ولا يدخلون فى عداد المؤمنين به 1

وإذا كنت تؤمن بسائر الانبياء، وتـكفر بمحمد وما أنزل عليه، فأنت في مقدمة الـكفار أصحاب النار، وبالتالى عن لايدخلون الجنة ولا يجدون ريحها!

وصابط الإيمان في هذه الآية التي أردتها وأوردتها. قوله تعالى لامثالك: و وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله (على محمد رسوله) قالوا نؤمن بما أنزل علينا ( مرب التوراة والإنجيل) ويكفرون بما وراءه (القرآن) وهو الحق مصدقاً لما معهم ، .

وجماع الإيمان الحقيق، الجدير بالجنة ونعيمها، ورضا الله تعالى ومففرته ؟ هو قوله تعالى :

قُولُواْ عَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَهِمُهُ وَ إِلْهَا عِلْمَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَ إِلْهَا عِيلَ وَإِلْهَ اللّهُ عَلَى مُوسَى وَ إِلْهَا عَلَى وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَ إِلْهَا عَلَى وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلَى اللّهُ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلَيمُ لَيْنَ اللّهُ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلّمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وقوله جسل سشائه: عامن الرسول عِمَا أَنْ لِلَهِ مِن رَبِّهِ عَ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ بِاللّهِ عِن رَبِّهِ عَ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ بِاللّهِ عِمَا أَنْ لِاللّهِ عِن رَبِّهِ عَ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ بِاللّهِ وَمُلَكِّكِتِهِ عَ وَحَصُيْبِهِ عَ وَرُسُلِهِ عَ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ وَمُلَكِيكِ عِن وَلَيْكَ مِن رَبِّهِ عَ وَحَصُيْبِهِ عَ وَرُسُلِهِ عَ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رَبِّهِ عِن وَلَيْكَ مِن رَبِّهِ عِن وَلَيْكَ مِن رَبِّهِ عِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

فهل أنت تؤمن بالرسل جميعاً ؛ وما أنزل إليهم جميعاً ؟ كايماننا نحن المسلمين ، أم تؤمن ببعض ، وتسكفر بيعض ؟

إن هذه أسئلة تحمل بين طياتها إجابتك، وإجابة أمثالك؛ لقد قال الله تعالى في شأن أمثالك كا قدمنا و وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق،

أفهمت الآن يامتطفل علىمائدة القرآن ؟ وجاهل بما فى الإنجيل ؛ كيف يكون الإيمان الصحيح ـــ الذى نحن عليه - وإيمانك المسوخ الذى أنت عليه ؟

و بعد ذلك أقام الدليل من التوراة على تعدد الآلهة ؛ مع اعترافهم بالتوحيد ، وهو منطق غير مفهوم ؛ يريد به أرف التعدد مراد به الآقانيم ، وهو قول هراء لايغطى جهله المفضوح !

وزاد من جمله وصوحاً أن نسب للقرآن الكريم ؛ الاعتراف بهذه الاقانيم (ص ١٠٩) واستدل لذلك بقول الواحد الاحد، الذي لم يلد وم يولد، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ، ثم جعلناها (جعلنداه) نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة ، فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ، فكسونا العظام لحماً ، ثم أنشأناه خلقاً آخر ، فتبارك الله أحسن الحالقين .

وتساءل بعد ذلك \_ تشبيتاً لجهله \_ إذا كان الحالق واحداً ؛ فكيف يكون أحسن الحالقين إذن ، إلا إذا قورن بغيره بمن لهم قدرة على الحلق ؟

فإما أن القرآن يشير بذلك إلى تمدد الآلهة الخالةين؛ على مقتضى اعتقاد قدماء الإغريق ، الذين جعلوا لـكل شيء إلها ؛ بهذا يكون: من خلق الإنسان أحسن بمن خلق الحيوان ، ومن خلق الحيوان أحسن بمن خلق النبات ، وهلم جرا ، مع تفاوت درجات الآلوهية بينهم ، ولا يمكن أن يكون هذا قصده وهو الداعى للى التوحيد .

وإذا كان القرآن في قوله عن الله و فتبارك الله أحسن الخالفين ، لايشير إلى تعدد الآلهة فالى ما يشير إذن ؟ (انتهى قوله)

ثم أراد بعد ذلك أن يبين لنا سعة علمه ــ التي هي الجهل بعينه ــ فنال: إن نسبة جمع المذكر السالم في القرآن إلى الله يدل على أحد أمرين:

ا ـــ إلى تعـدد الآلهة ، وهذا هو الشرك بالله ؛ لأن الجمع لا يكون إلا فيها زاد على اثنين .

او إلى تعدد الاقانيم في الإله الواحد ؛ وهو التثايث عند المسيحيين .
 وإذا لم يكن لا هذا ولا ذاك ; فقولوا لنا ماذا كان يقصد بقوله وأحسن الحالقين ، ومن هم شركاؤه في الحلق ؟

عمل هذا ينطق رجل كاهن كنيسة ، مفترض فيه أن يعلم ـ على الأقل ـ ما يعلمه صبيان الكتاتيب ، ومثل هذا الحكلام لا يحتاج إلى رد ، ولكن ما الحيلة ونحن حيال رجل كيسة لم يجد من العلم ما يستطيع أن يسمعه لابناء ملته ، فانطلق بقذارة علمه \_ لا بفزارته \_ يلوث كل ما يلمسه من مقدسات طهرها الله تعالى من أن ينالها مثله ، وياليته تكلم عالماً ؛ اذن لخاطبناه مخاطبة العالم ، أو تكلم متعلماً ؛ إذن لخاطبناه مخاطبة المعالم ولهديناه إلى طريق السداد والرشاد ، أو تكلم عافلا ؛ إذن لخاطبناه مخاطبة العاقل المتالم .

أما وقد تكلم جاهلا، متكبراً، معتوها وقليس له لديناسوى التقويم باللسان، فان لم يقومه المنطق، فليقومه السجن الذي أعد لأمثاله من الحارجين على النظام والدين والقانون.

وليس ممنى ذلك عجزنا عن الرد على مثل هذه البرهات: فأنه لوكان عنده أدنى إلمـام بمبادىء اللغة العربية؛ لمـا قال ما قال !

يقال: خلق الشيء: أوجده على غير مثال سبق، وخلق الـكلام: صنعة، وخلق الـكلام: صنعة، وخلق النطع ــ بكسرالنون المشددة لا بفتحها ــ قدره وحزره، أو قدره قبل أن يقطعه، وخلق العود: سواه.

فكل هؤلاء خالقون، وتبارك الله أحسن الخالقين!

ومثال ذلك والرب المالك المطاع الواجب العبادة وهو إن أطاق لا ينصرف إلا على الله سبحابه وتعالى ، وإن أضيف ، جاز إطلاق على غيره تعالى فيقال : رب الدار ، ورب الاسرة .

و تطلق أيضاً و الرب ، على السيد ، ومنه قوله تعالى و ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة ، أى ارجع إلى سيدك ، وربكل شيء : ما لدكه و مستحقه .

ولذا يصم أن يقال: رب الارباب، وخير الارباب. كما قيـل و أحسن الخالقين ، .

أفهمت أم لم تفهم ؟

وبعد ذلك استمر فى لغوه وباطله ؛ مستدلا على التثليث عند المسلمين وفى قرآنهم ، فقال : إن الله ، والكلمة، والروح: واحد. واستدل مبطلا بقول الواحد الاحدد ، الذى لم يلد ولم يولد « إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم ، وروح هنه » .

والآية تقول , رسول الله ، ولم تقل , الله ، .

وساق آية أخرى عقد فهمها، بفهمه المعقد، فقال: وجاء أيضاً , إذ قالت

الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكله منه اسمه عيسى بن مريم، (صحتها اسمه المسيح عيسى بن مريم) .

واستمر فى جمالته قائلا. ان الله لم يقل ؛ بكلمة منه اسمها ، بل قال و اسمه ، بيد أن السكلمة مؤنث ، واذن فالهاء لا تعود على السكلمة ، وبذلك يكون القرآن قد قصد بالسكلمة شيئاً له قوميته فى ذاته ، وهو و المسيح عيسى بن مريم ،

وبدهى أن السكلمة : هى ذات وجود دائم ملازم للمتكلم . وحيث إن مصدر السكلمة هو الله المستفاد من قوله « بكلمة منه » ولا يمكن أن يضع القرآن كلمة « منه » عبثاً وبدون قصد معلوم ، وبدهى أن كل شىء فى الله واحد ، وما دام المسيح «كلمة من الله » فمو إذن أزلى بأزليته , ومساو له ، وإذن فله طبيعة الله » وصفاته وإذن فمو الله ظمر فى الجسد ( 1 تى 1 ) .

فانظر ــ يارعاك الله ـ إلى هذا التسلسل العجيب، الذي لا يتفق مع عقل من عقول البشر، إلا عقول أمثال القمص الذي ليس له مثال!

مادام المسيح «كلمة من الله» فهو إذن أزلى بأزلية الله، ومساوله، له طبيعة الله وصفاته !

فاعجب معى أيها القارى السكريم حسم مسلماً كنت أو مسيحياً ، أو يهودياً حاعجب معى من الإنسان الذى صار أزلياً بأزلية الله ، ومساو له وله طبيعته . فبل صارت له كل هذه الصفات و تلمكم السمات ؛ قبل أن ينفخ جبريل عايه السلام في أمه مريم ، أو بعد الدفخ ؟

وأين هذه الازلية يامعشر العقلاء ؟ ! وكيف تلحق الازلية إنساناً حادثاً !

إن هذه الازلية لم تلحق جبريل عليه السلام ، الذي نفخ في مريم فأنجبت عليمي ا

واستمر في هذا الإفك، فقال: وقد أيد هذا كبار أثمة الإسلام. إذ جاء في كتاب أصول الدين لابي الحير الطيب، الذي عاصر الإمام أبي حامد الغزالي: لا ربب فى أن لباب المسيحية هو الإنجيل، ورسائل بولسالرسول، وأخبار الحواريين، وهذه السكتب وأقوال علماء النصارى المنبثة فى آفاق الارض تشهد بتوحيدهم، وأن أسهاء الآب والإبن، والروح القدس، انما هى أسهاء الاقانيم الثلاثة فى ذاته الواحد.

وهذا القول ــ لوصح أن هناك كتابا بهذا الإسم لمؤلف بهذه السمة ــ فهو رأى أحد الافراد ولا يعول عليه ؛ اذ أننا لوقلنا بأن الاقانيم الثلاثة . صفات لإله وأحد لابأس فى ذلك ؛ فلله عندنا تسعة وتسعين امها ؛ ولكنا بدورنا نتساءل . من هو الله ذو الثلاثة أقانيم ! أهو المسيح نفسه ؟ أم أن المسيح أحد هذه الاقانيم كما يبدو ؟

ولماذا یکون عیسی ابناً لله ، وأقنو ما له ؟ ألانه وجد من غیر أب ؟ ولدینا آدم ــ وخلقته تفوق خلقة عیسی عجماً ــ ألم یخلق من غیر أب و لا أم؟ دان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب شم قال له کن فیکون ، .

ألا ترى أن الماثلة \_ من أول وهلة \_ لا تستقيم ، وغم ورودها في القرآن اذ أن عيسى خلق من غير أب ، وآدم خلق من غير أب ولا أم ، فالمماثلة لا تتفق والحالة هذه في نظرك .

ولكنى أعود فأذكرك بأن الله تعالى لم يرد هذه المهاثلة؛ بل أراد المهائلة في « السكلمة » التي حيرتسكم وأذهبت ألبا بكم !

ألا ترى الى قول الواحد الاحد الذى لم يلد ولم يولد و ثم قال له كن فيكون، فالماثلة اذن فى لفظ و كن ، فقد كان عيسى بها ، كما كان آدم بها ، كما كانت كل المخلوقات أيضاً بها و انما أمرنا لشىء اذا أردناه أن نقول له كن فيكون ، وهى ما عناه الحكم المتعال بقوله و بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم ، أفهمت سبعد كل هذا ـ أم لم تفهم ؟

#### بطلان التثليث عند المسلين

وازداد في غيه، وبغيه على الإسلام والمسلمين؛ فأورد ما أسماه بأدلة إيمان

المسلمين بالتثانيث ؛ وياليته ما أورد هذه الأدلة ليحتفظ لنفسه ببقية من إدراك . فقد قال :

إن المسلم يبدأ صلاته بقوله وبسم الله الرحمن الرحم، كما يبدأ المسيحى صلاته: باسم الآب والإبن والروح القدس ، ومع أن أسهاء الله الحسنى هي ٩ ٥ والكنه يقتصر على ثلاثة منها.

وقد سبقه مشركو العرب قبل ذلك و وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا ، فرد الله تعالى علمهم بقوله وقل ادعوا الله أوادعوا الرحمن أياما تدعوفله الاسماء الحسنى ، فهى أسماء حسنى متعددة لمسمى واحد لا شريك له ، أما الاب ، والإبن ، وروح القدس ، فهى أسماء لمسميات متعددة !

إذ لا يمقل أن الآب هو الإبن ، وأن الإبن هو الآب، وأن كلاهما روح القدس ، وأن روح القدس هو الآب وهو الإبن أيضاً !

وكأن الله تعالى أراد أن يرد على أمثال هذا القمص ؛ فأعقب هذه الآية بقوله وقل الحمد الله الذى لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تسكيراً ، .

أفهمت قوله تعالى : و الذي لم يتخذ ولداً ، أم لم تفهم !

ومن المضحكات قوله: إن المسلم إذا أقسم قسما مغلظاً ؛ قال والله العظيم ثلاثاً ، أى أنه يقسم بالآب والإبن والروح القدس .

واذا طلق المسلم زوجته طلقة باثنة بينونة كبرى :طلقها ثلاثا . . أى أنه يطلقها باسم الاب والإبن والروح القدس ، وهذه كاما من أدلة ايمان المسلمين بالتثليث .

وكأنى بك أيها القارى. الكريم ـ مسلما كنت أم مسيحياً أم يهوديا ـ وقــد امةلات ضحكا وسخرية على هذه الغفلة المنقطعة النظير .

وهذا كلام -كاترى -غـــي قابل للرد عليه أطلاقا: لتفاهمته . ووضوح بطلانه !

ونسى من التثایث عند المسلمین قوله تعالى و فصیام ثلاثة أیام فی الحج و ووله جل شأنة و ثلاثة قروم و وقوله عز سلطانه و وعلى الثلاثة الذین خلفوا و وقوله تعالى و تمتموا فی دارکم ثلاثة أیام و ووله جل شأنه و وکنتم أزواجا ثلاثة و وقوله عز وجل و فعدتهن ثلاثة أشهر و هكذا فان فیه الكثیر من التثلیث .

أخزاه الله تمالى وزاده جهلا؛ ولو أن جهله لا يقبل المزيد.

ياهذا: إن الذي يقول و فـآمنوا بالله ورسله ولا نقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لدكم، ويقول و لقد كفر الذين قالوا إرف الله ثالث ثلاثة، إن من يقول ذلك لا يقول بالتثليث قطعاً ا

إن ما ارتكبه مؤلف هذا الكتاب فى حق الملة السمحة الإسلامية ، وما نسبه للكتاب العزيز المحفوظ بعناية الله مرس تناقض ـ فى نظره ـ هو فى الواقع تناقض فى عقله ! وما وصم به سيد المخلوقات من أمور أقلها كذبه واختلاقه لما جاء به عن ربه تعالى .

كل هذا يجعلنا في حل من أن نقول الحق ، الذي هو الحق !

# لمسيج عليالسالا

بدأ المؤلف بابه الخامسباسم السيد المصيح : رسول الله عليه السلام متسائلا : هل هو إله أم مدع الآلوهَية ؟ وصدر هذا البحث الضخم بآية من كنبهم ـ وكثير عاهى ـ وها نحن نورد الآية بنصها وفصها ا

و. لانه يولد لنا ولد ، و نعطى ابناً ، و تكون الرئاسة على كنفه ، ويدعى اسمه عجيباً مشيراً ، إلها قديراً أبدياً ، وثيس السلام ، . (أشعياء ٩)

وهذا القول لا تصبح نسلته إلى الله سبحانه ا

الإله الواحد الآحد ، الفرد الصمد ، الذى لم يلد ولم يولد ، يقول مثل هذا القول , كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلاكذبا ، .

وهل الذي يستدل بهذا القول؛ يسوغ له أن يكتب في تناقض القرآن و بطلان ما جاء به سيد الأكوان ؟ ١.

و بعد أن نال من المسلمين بما نال: أناخ بكلكا على اليهود ــ وهم أعداؤه الأول ــ وقد أرانًا الله ببيانه في قرآنه ماهم عليه ، قال تعسالي و وقالت اليهود ليست النصاري على شيء .

فقال زاده الله بما فيه ( ص ١١٣) وبدهى أن اليهود يكرهون المسيحيين، واسترسل فيها استرسل فيه، وما ليس بسبيلنا ؛ لانه يريد أن يؤيد بالتسوراة ألوهية المسيج، وبنوته لله، وقد اكتفينا بما أورده فى هذا وردنا عليه. وإلا لو أردنا أن نرد على كل كلمة أوردها فى كتابه لما وسعتنا هذه العجالة.

وبعد ذلك لاك قصة آدم عليه السلام فى القرآن ، وأن تو بنه لم تكفر خطيئته لانم- ا إذا كانت كقرت عن خطيئته : لمـا كان هناك داع الطردها من الجنة ا وتساءل : فما منفعة التو بة التي أعقبها الطرد ؟

وهو بذلك يريد أن يعظم من شأن خطيئة آدم عليه السلام، وأن توبته، لم أنمح خطيئة . ويريد بتجريح الانبياء عموماً وإعلاء شأن إلهه والمسيح عليه السلام . .

ونحن لا نختلف معه فى إعلاء شأن المسيح: قالمسيح عليه السلام: عبد الله ورسوله؛ ونحن أول المؤمنين به، الموقرين له. وإنما خلافنا فى الوهيمة، ؛ لا فى نبوته، ولا كرامته!.

وخطيئة آدم الى طنطن بها: لم تكن خطيئة بالمعنى الذى ذهب إليه؛ بل من قبيل النسيان الذى لا وُاخِز عايه.

قال الله تمالي و ولقد عبدنا إلى آدم من قبل فنسي ، .

وقد تاب الله عليه ، بعد أنوفقه لطريق المناب ؛ شأنه تعالى مع سائر الاحباب و فتلق آدم من ربه كلمات فتاب عليه » .

. هذا فصلا عن أن خطيئته قبل بعثته : ألم تكن في الجنة ؟ ولم يكن ثمت بشر يرسل إليه ، ولا أمة يبعث لهدايتها .

وإنما بمث آدم بعد ذلك لمن ولد له من أبناء بعد نزوله من الجنة .

## عدم فدرة إبليس على غواء الأنبياء

وخرج من هذا المنطق بأن الله تعالى وعد آدم وحواء بمجىء المسيح و بقوله:
و فإما يأ تينكم منى هدى ، وقرر أن الهدى المقصود: هو المسيح الموعرد بدليل أنه الم يوجد إنسان الم يتسلط عليه إبليس ، والقرآن في هذا صريح و وإن منسكم إلا واردها ،

وقد عجبنا : ما علاقة الورود على النار بتسلط إبليس ؟ وهل معنى ورودها: دخولها ؟ وعلى هذا المعنى : كيف يستثنى عيسى من هذا الورود؟ الآنه لم يغوه الشيطان ! أم لانه ابن الله الوحيد! إن معنى الورود أيس الدخول.

يقال: ورد الماء يرده وروداً: إذا بلغه، وفي القرآن الـكريم و فأرسلوا واردهم، أى الذي يرد الماء، ويعرف مظانه؛ لا الذي يغرق فيه، أفهمت أم ام تفهم؟

وأراد أن يؤيد نظريته الحاطئة بخطا أفدح وأفحش: فزعم أن القرآن لم يستثن من نسل آدم نبياً ولا رسولا، إلا تسلط عليه إبليس، وذكر على سبيل المثال:

آدم: وعصى آدم ربه».

توح « رب اغفر لي » ·

إبراهيم ووالذي أطمع في ( في زائدة ) أن يغفر لي خطيتي ( خطيئتي ) بوم الدين » .

موسى ﴿ قال قَمَاتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الصِّالَينِ ﴾ .

محمد « واستغفر لذنبك . . . ألم نشرح لك صدرك ، ووضعنا عنك وزرك ، الذى أنقض ظهرك ( وترك ورفعنا لك ذكرك ) . . . ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، .

وقال: فمن ههنا نوى أنه ليس أحد من الانبياء كف لسحق الشيطان ؛ بل على الكس أن الشيطان قهرهم وأذلهم ، وتسلط عليهم .

و إذن فالهادى لا يمكن أن يـكون بشرياً مولوداً من زرع بشر ؛ وإلا سحقه الشيطان .

إذن فلابد أن يكون إلها ، إذ لا يستطيع أن يدنو الشيطان منه سبحانه و تعالى ولـكن هل يمكن أن يأتى الله بجلاله ! كلا لابد أن يتجسد ويستتر عن العيان . أى يأتى في شبه البشر .

وخرج من هذا البحث بأن المسيح هو الله المتجسد من عذراء .

بمثل هذا القول النافه الغث ، وهذا المنطقالسقيم ، يريد أن يقنع الناس بدينه وأنه الدين الحق ، وما عداه فباطل!

وهو كلام له خبي. :

هذا كلام له خـي. معناه ليست لنا عقول

وخيء هذا السكلام أن الشيطان العب بعقول سائر البشر، وعبت بقلوبهم وأفتدتهم، بغير ما استثناء، ولو كانوا صلحاء وأنبياء، وأراد بذلك : إمام المرسلين وخاتمهم، وسيد أهل الارض والسماء. عليه الصلاة والسلام.

وفانه أن تعالى قضى بأن عباده المخلصين ؛ ناجون من إبليس اللمين وكيده

« إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ، وقرر إبليس نفسه أنه لا طاقة له على إغوائهم د قال فبعز تك لاغو ينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخاصين ، .

وقد يـكون من المخلصين من هم درن الانبياء . والجميع : دون الرسول محمد صلوات الله تمالى وسلامه عليه !

# بطلان الوهب المسيح

أما إلهه المتجسد في عيسى، الحارج من بطن مريم عليها السلام؛ فان مثل هذا الإله لا يشرف مخلوقاته، بل يجب عليهم النبرق منه كخالق، والكفر به كإله، وتعسأ لهذا المنطق، وسحقاً لهذا القول!

وقد علم تعالى ما يهرفون به من هذه الأفوال الفاسدة المكاسدة ؛ فرد عليها جل شأنه ، في قرآنه الذي لم يتبدل ولن يتبدل ؛ حتى قيام الساعة . قال تعالى و ما المسيح ابن مريم إلارسول قد خات من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطمام ، وهذا تعبير دقيق عن معنى يحسن ستره بلفظ لا يسوء ذكره ، وذلك لان كل من أكل الطعام : وجب أن يتخلص من نفاياته ؛ شأن كل إنسان وحيوان

فن أين إذن جاءت الآلوهية لمن نزل من فرج امرأة ؟ أن جاءت الآلوهية لمن أكل الطعام ضمن الآكلين ، ودخل بيت الحلاء كسائر الداخلين !

وبعد ذلك أراد أن يدلل على أن المسيح إله ، وليس انساناً ـ وغم أنه علمه السلام قال صراحة: أنا ابن الإنسان ـ ومثل كلامه هذا لا يعبأ به ، ولا يرد علميه .

وقد أراد أن يوازن بين محمد والمسيح عليهما الصلاة والسلام ـ فى خبث ظاهر، وباطن خبيث ـ فقال: بديهى أن مقومات النبوة: هى التنبؤ عنا مور مستقبلة، تتم فى الوفت الذى يحدده النبى . كا أن مقومات الرسالة: هى عمل المحزات؛ لانه إذا قام انسان وادعى الرسالة، وعجز عن اثباتها بالمعجزات فهل

محےن أن تصدقه لأنه قال انه وسول ؟ . . وأيهما أجدى: هل اثبات الرسالة بالمجزة ؛ أم ارغام الناس على قبولها بالسيف ا

وهو يشير بقوله هذا ألى أن امام الرسل قد أرغم الناس على قبول رسالته بالسيف ؛ أما المسيح فبالمعجزة !

## محدعليالصلاه والسلام

الرسول محمد عليه الصلاة والسلام: الذى شب يتياً - بإرادة ربه - وعاش فقيراً - بارادة نفسه - وبعث بغير ما مساعد ولا نصير، ولم يتول منصباً والم يكن صاحب جاه، أو وارث ملك 1

شمد: الذي كانت تجمع الأموال في مسجده حتى يضيق بها ؛ فيعطى منها حتى لا يدع لنفسه لقمة ، ولا لجسده هزقة (١) ا

محمد : الذي مات ولم يشبع أهله من خبز الشعير ١

عمد : الذي هذا شأنه ؛ يريد الآفاكون أن يقولوا انه أرغم الناس على الإيمان بالسيف ا

محمد: الرسول الذي بعثه إلله تعالى يقيما: فكان كل الناس آباؤه وأبناؤه. وأرسله فقيراً: فكانت أموال الدنيا نحت أقدامه !

عجمه ؛ الذي أرسله ربه أمياً فجاء بما عجز عن الإنيان بآية منه عباقرة الكتاب وأساطين البلاغة !

حمد : الذى ملك رقاب أعدائه يوم فتحمكة ؛ فعفا عنهم ، وأعزهم، ودعالهم! محمد بن عبد الله : أصدق خاق الله ، وأكرمهم عنده ، وأقربهم منه! محمد بن عبد الله : أصدق خاق الله ، وأكرمهم عنده ، وأقربهم منه ! محمد : الذى دوى عن ربه ، فيما أنزله عليه من قرآنه . فاستقم كما أمرت . . .

<sup>(</sup>١) المزقة: بكسر الميم: القطعة من الثوب.

وما أرسلناك عليهم حفيظاً ، إن عليك إلا البلاغ ... وما أنت عليهم بجبار ... لست عليهم بمسيطر ... وما أنت عليهم بوكيل ... عفا الله عنك لم أذنت لهم... وشاورهم في الامر ...

قنفت هذه الآیات — التی أوردها لامته علی لسانه — كل سیطرة پتطلع الیها كل إنسان ، ولم تجعل بینه — وهو أعز مخلوقات الله — وبین من أرسل الیهم – وفیهم من هو أخس من البهم – لم تجدل بینه وبینهم سوی أنه مبلغ لهم عن وبهم ما ینجیهم من ألم عذابه ، ویؤهاهم إلی مزید ثوابه ا

وقد ورد فى الصحاح: أن الشمس قد كسفت يوم موت إبراهيم إبنه . فقال الناس : كسفت الشمس لموت إبراهيم . فما إن سمع ذلك الصادق المصدوق حتى الناس : كسفت الشمس لموت إبراهيم . فما إن سمع ذلك الصادق المصدوق حتى التال و يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته ! . .

فانظر ــ أيها القارىء السكريم ــ إلى مبلغ هذا السمو فى الصدق وعلو النفس المنطان تقاح له الفرصة أن يثبت الملاحون السهاء لحونه، وكسوف الشمسلموت أبنه ؛ فيسرع نافياً ذلك عن نفسه ؛ مثبتاً للناس جميعاً خطأ هذه العقيدة، وفساد هذا الوعم ، كأنما العظمة تهمة ، والسكوت على الفخو ضيم !

ولو شاء اسكت عن النفى والإثبات ، وترك من شاء أن يفهمها معجزة اختصه الله تعالى بها ، أو عطفاً أضفاه الله عليه ؛ والكن العظيم ايس فى حاجة إلى ما يسند عظمته ، والله والله عليه الله عاجة إلى ما يثبت كراهته ا

فهو دائماً الرسول الكريم، صاحب الحاق العظيم ا وهو دائما الصادق المصدوق! هذا هو الرسول الذي يقول عنه الأفاكون : إنه أرغم الناس على قبول دينه با اسبف ا

وأى سيف الآن يا هذا على رؤس المسلمين يمنعهم عن الانصراف عن الدين الذى أكرهوا على اعتناقه . إلى الدين القويم ؛ دين مريم وابنها اللذين كانا يأكلان الطعام؟

وصدق الله العظیم حبث یقول : . و یقول الذین کفروا لست مرسلا . قل کفی بالله شمیداً بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب ،

## معجرات يعص الأسياء

و بعد ذلك قال بعنوان : المسيح كان يعمل أعمال الله تماما . وذكر أنه عليه السلام كان يقوم بممجزاته دون لجوم إلى الله ، أو صلاة له أو توسلات ـ كما يفعل الآخرون ـ بل يقول المبيت : قم فيقوم .

ونسى أو تناسى أنه مذكور فى أناجيلهم أن عيسى حين آلمه الصلب قال : « إلهى لما تركتنى » (صحتها لم ) لانه إستفهام . فهو بهذا ــ إذا صح ــ مقر لربه بالالوهية ، عاتب عليه تركه فى أيدى أعدائه ، ولو كان إلها لعلم أنه مسخر لفداء العالم وحمل الخطايا ـ كا تزعمون ــ ومن شم فلا داع للدعاء والعتب !

هذا فضلا على أن العتب ليس من لغة الانبياء . ولا من كلام الصلحاء ! بل شأنهم الرضا . وحالهم التسليم !

وقد ساق دليلا من القرآن على قدرة عيسى على الحلق : , إنى أخلق لكم من العلين كهيئة الطير وانفخ فية فيكون طيراً , وسكت عند ذلك ، لانه بمن يؤمنون ببعض السكتاب ويكفرون ببعض . وسأسوق لك الآية بتمامها ، يقول الله تعالى ورسولا إلى بنى إسرائيل أنى قد جئتكم بآية من ربكم أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله ، فأغفل رسالته ، وأغفل أن كل ما أظهره من معجزات ليست بقدرتة أو بأمره ، بل بإذن الله .

كما نسى أيضاً معجزات الانبياء الآخرين في الإحياء.

فقد أحيا إبراهيم عليه السلام أربعة من الطير، وأحيا موسى عليه السلام العصا ـ وهي جماد ـ فصيرها حية تسعى، وأخرج صالح الناقة من الجبل.

وجاء رسول الإسلام عليه أفضل الصلاة والسلام بما هو أجل من إحياء الميت وإبراء الآكمه والأبرص، فهذه كلما آيات أرضيه ، أما سيد الرسل وإمامهم فقد انشق له القمر، وهي آية كونية سماوية، عدا مجيء القرآن على لسانه وهو الآمي الذي لم يكتب حرفا، ولم يقرأ كلة.

ولسنا فى مجال المفاضلة بين الانبياء ؛ فقد نهانا عليه الصلاة والسلام اشدة تواضعه عن ذلك بقوله « لا تفصلونى على يونس بن متى » .

من بدء الخليقة ، عندما أراد الله تعالى خلقة آدم ؛ وسواه بيديه ، ونفخ فيه من روحه ، وجعل منه زوجه حواء ، وأعدها لأبوة البشرية كلها ؛ أنزلها بما كانا فيه من نعيم ، وأصحبهما عدوها الأول اللدود : إبليس اللعين ١

فلولاه المكان كل مولود لهما يولد على الفطرة الربانية التي فطر الناس عليها (١) فوجب حينذاك إرسال الرسل، وإنزال المكتب؛ لهداية الناس إلى مولاهم الرحيم، وتحذيرهم من الوقوع بين برائن الشيطان الرجيم؛ الذي أقسم و لأغوينهم أجمعين ، .

فيعث الله تعالى آدم إلى بنيه الذين وزقهم بعد نزوله إلى الارض.

وبعد ذلك تتابعت الرسل فى كل حين ؛ لتنقطع برسالتهم الحجة ، وتسقط المعذرة!

وكارب من أكبر هذه الرسالات وأشهرها حسب نزولها :

رسالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام : جد نبينا صلوات الله تعالى وسلامه عليه، وصاحب الملة الحنيفية الذي حاجه قومه فحجهم ، وجادلوه فجدلهم !

وأنزل عليه صحفاً مطهرة ؛ كانت أصلاوأساساً لما أنزل على النبيين من بعده ثم رسالة موسى عليه الصلاة والسلام ، الذى وقف ضد فرعون مصر الذى طغى و بغى و تجر ، وأذاق بنى إسرائيل الذل ، بل الصاب والعلقم ا

فنصر الله تمالى موسى عليه وعلى ملئه ؛ بما أمده الله تمالى به من آيات بينات وأنزل عليه التوراة فيها هدى ونور

ثم رسالة المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ؛ الذي بعثه الله تعالى

<sup>(</sup>۱) جاء فى الحديث الشريف د ما من مولود إلا يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه وينصرانه، ويمجسانه،

إلى بنى إسرائيل أيضاً ــ وقد بعث فيهم آلافاً مؤلفة ــ لمزيد عنادهم، وبالغير كفرهم !

وقد أحاط الله تعالى بعثته عليه الصلاة والسلام بمظاهر تهز المشاعر، وتكاتب قبلغ حد القسر:

فقد ولد بغير أب، وتكلم في المهد، وأحيا الميت، وأبرأ الاكمه. والابرص؛ وأنزل عليه الإنجيل فيه هدى ونور ا

كل هذا لم بحمل قومه على الإيمان به ، بل زادهم غلظة وقسوة !

ومن المعلوم أن الكون فى بدء نشأته : كان فى حاجة إلى المعجزات التى تهزر المشاءر ، وتثير كوامن الانتباه ؛ فكان دخول إبراهيم النار من غير إحراق وقلب. موسى العصا حية ، وإحياء عيبى الموتى ، وإبرائه الداء العياء ا

فلما قارب الحكون النضوج، وأشرف على الرشد. وأوشك على الكمال ؛ وكان للمجزة الفكرية أحوج، والدليل العقلى ألزم.

ولماكانت معجزات الانبياء عليهم الصلاة والسلام تنقعنى بانقضائها، وتزوله. بزوال وقتها

ولما كان الإسلام خاتم الديانات ؛ لأنه دين الله المختار و إن الدين عند الله الإسلام ، وكان لزاماً بقاء معجزته ، وخلود آيته ، حتى لا تنقضى بانقضاء من. أنولت عليه ، ولحوقه بالرقيق الأعلى !

فكان العسكتاب المجيد الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد!

وهو المكتاب الوحيد الذي اختاره الله تعالى للبقاء حتى الفناء، إذ فيه الكفاء. والفناء !

فاءت رسالة أكرم الرسل وخاتمهم وإمامهم : محمد بن عيد الله ، عليه أفضلي الصلاة وأتم السلام !

وهو الوحيد بين الانبياء الذي أرسل للخلق كافة ، وللعالمين وحمة ا

وقد كانت معجزات الرسل عليهم الصلاة والسلام تنفاوت بتفاوت أزمانهم ، حوتباين أفهام أمهم !

فابراهيم عليه الصلاة والسلام: ألق في النارالحرقة؛ فكانت ـــ بإذن اللهـــ بيرداً وسلاماً عليه!

« قلنا ياناركونى بردآ وسلاماً على إبراهيم » .

و موسى عليه الصلاة والسلام : اجتمع السحرة عليه بسحرهم فأبطله ، وألتى يعصاء فلقفت ما يأفكون ، وجاء بالآيات النسع البينات ا

و ولقد آنینا موسی تسع آیات بینات ، .

وعيسى عليه الصلاة والسلام: ولد من غير أب، وتكام في المهد، وأحياً اللميت، وأبرأ الاكمه والابرص .

ورسولا إلى بنى إسرائيل أنى قد جئتكم بآية من ربكم أنى أخال المكم من الطين كميئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وأبرى الاكمه والابرس وأحيى الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم م

ومحمد عليه الصلاة والسلام: ولد يتيا، وبعث أمياً، وأنزل الله تعالى عليه أبلغ ما سمع البلغاء و القرآن الكريم، جزالة لفظ، وغزارة معنى، وإيجاز غير مخل، وبسط غير ممل، بألفاظ تفوق الدر، ونظم أعجز الجن والإنس ا

وتحداهم به ـــ وهم أساطين البيان، وأثمة العرفان ــ فكأنما أصيبوا بالعمى والحرس والفهاهة !

فقال قوم من المعاندين ، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ، . . وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه ؟ أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ، .

قرد عليهم ربهم العظيم ، في قرآنه الكريم:

« وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الاولون » •

ولذا وجب تنوع المعجزات وتفاوتها .

ومن المعلوم أن الرسل جميعاً. أرسلوا من الله تعالى ، وأنه خص كلا منهم. بمعجزة ارتضاها له ولامته ، لإلزامهم بتصديقه والإيمان بما جاء به .

وسميت المعجزة معجزة العجز البشرعن الإتيان بمثلها .

فن ذا الذي يستطيع أن يلج النار فلا يحترق؛ أو يلقى بالعصا فتصير حية ، أو يدعو الميت فيلي نداء، أو ينطق بالبيان المعجز ، وهو أي لا يقرأ ولا يكتب ؟ فكل معجزة أتى بها النبيون لا تقل عما سواها؛ لأن الموحي بها والمقدر لها ، والممين على إبرازها: هو الله جل شأنه!

فإبدال المصاحية؛ لا يقل في روعته عن إحياء الميت و

و دخول النار بغير احتراق ؛ لا يقل عن إبدال العصا .

و نطق الأمى بالمعجز من القول لايقل عن سائر المعجزات التي جاء بها النبيون لا جميع ذلك ــ ولا شك ــ معجز في حينه ، معجز بعد انتهائه وانصرام أوانه . و تنوع المعجزات أمر لابد منه للـكون وللبشر .

أفرأيت لو أن الله تعالى أرسل أنبياءه جميعاً : لاتحرقهم المار إذا دخلوها ، أو إذا ألقى أحدهم عصاته صارت حية ، أو إذا نادى أحدهم الميت أجابه .

كل ذلك يكون بالنسبة للكون تكراراً لمعجزة جاءت فلم تصدق: رغم ثبوتها ووصوحها، وبلوغها حد الإلزام والقسر.

ومن المسلم به أن كل معجزات الانبياء السابقين : بعد علم أنمهم بها ، ومشاهدتهم لها : قد وصلت لمن بعدهم من الامم وصولاً يقينياً لا شبهة فيه ، عن طريق التاريخ ، والنقل الصحيح المتواتر .

فن منا لم تبلغه قصة ناقة صالح، أو سفينة نوح، أو نجاة يونس من بطن. الحوت، أو كلام عيسى فى المهد؟

كل هذا وأشباهه بلغنا ــ معشر البشر فى شتى أنحاء الأرض ــ بلوغاً يبلغ عمد اليقين والمشاهدة .

وكل ذلك يعتبر حجة علينا من الله ، مثبتة لقدرته ووجوده .

فكل إنسان فى هذه الحياة يجب أن يضع فى اعتباره أن كل المعجزات التى جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام قد وجهت إليه: سواء منها ما رآه، أو علمه، أو سمع به .

## لمستجم يحلوب وأستا

وقد استدل من القرآن أيضاً بقوله تعالى و أفن يخلق كمن لا يخلق ، على أن المسيح خالق من دون الا نبياء جميعاً ، بدليل قوله تعالى و قل الله خالق كل شيء فما دام المسيح خالقاً ؛ فهو الله إذن، ولامشاحة إذن في آن المسيح هو الله المستأنس.

وفاته أن إبراهيم عليه السلام خالق أيضاً ؛ فقد أحيا أربعة منأنواع الطير، فلم لم يعبد بسبب خلقه وإحياته ؟

وإنى أهيب بالقراء أن يرونى إنسانا واحداً يفهم هذا الفهم الذى فهمه قمص الكنيسة ، الموكول إليه إرشاد العامة وهدايتهم ، وموكول إليه أيضاً مهمة الاعتراف والغفران .

وإليك المعنى الصحيح لهذه الآيات التى تفهمها جيداً ، وُلَمَنْكُ تَحيد حاقداً على الإسلام والمسلمين : الإسلام الذي هو دين الفطرة ، دين الله الذي ارتضاه لعباده « إن الدين عند الله الإسلام » .

لقد قال الله تعالى فى سورة والنحل، لا النمل كما ذكرت وأفن يخلق كمن لا يخلق، بعد أن عدد عظيم مخلوقاته، وجليل مصنوعاته: خلق السموات والارض. خلق الإنسان من نطفة .. والانعام خلقها .. والخيل والبغال والحمير لتركبوها. هو الذى أنزل من السماء ماه .. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. وهو الذى سخر البحر .. وألق فى الارض رواسى أن تميد بكم ، و بعد ذلك قال و أفن يخلق كمن لا يخلق ، .

أى كيف تتخذون ــ أيها الجهال ــ عيسى إلها ، أو الاصنام آلهة . وجميع ما تعبدون ، لا يخلقون شيمًا وهم بخلقون و أفن يخلق كمن لا يخلق ؟ ، .

أما خاق عيسى عليه السلام الطير · فقد كان بإذن الله ، وإحياؤه للموتى كان أيضًا بإذن الله ؛ وتو لم يأذن الله له بذلك لما استطاع أن يبسط يده أو يضمها فاذنه تعالى ، وتزويده بالقدرة : هما الفاعلان أصلا في الحلقة والإحياء !

وبعد ذلك ذكر (ص ١٧٦) تحت عنوان علمه بكل شيء ، واستدل على ذلك بقول عيسى عليه السلام في الفرآن لقومه ، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم ، وقال معجباً طرباً : لك المجد أيها المسيح الهنا الذي كل شيء عربان ومكشوف لديك ا

لقد استحق المسيح الالوهية لأنه يذبتهم بما يأكلون وما يدخرون !

ومن عجب لماذا لم يعبد يوسف أيضا وقدكانت لديه تلك الحاصية تمامآ وقال لا يأتيكا ذلكما علمي ربي .

واهل رجال التنويم المغناطيسي يستحقون العبادة أيضاً ؛ لأنهم يمكنهم التوصل الآن إلى كثير من هذه الإشياء .

وليس هذا طعناً في المعجزات ، أو إنقاصاً من شأنها ، ولكنه لبيان أن كل خارق للعادة إذا استوجب التقدير ، فلا يستوجب العبادة ؛ ولو ارتقت هذه المعجزة إلى إحياء الموتى ، وإبراء الاكمه والأبرص ، وخلق الطير ، مادام القائم بالمعجزة مستحينا بالله ، مؤتمراً بأمره !

و إنه لمن الجرأة بمكان عظيم أن يزعم زاعم ـ افتراءاً ـ أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله قد قام بها قام به من معجزات بغير استمانة بالله ، وإذن منه ولو كان أبوه كما يزعمون ا تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً !

## صدق محمد والقرآن

و بعد ذلك أراد أن يوازن بين المسيح وعمد عليهما الصلاة والسلام في الفدر والمنزلة ، مستدلاً بما جاء في القرآن على رفعة قدر عيسي ، وحطة قدر محمد .

ولاادرى بماذا يريد باستدلاله بالقرآن ـ خصوصاً فى هذا الموضع بالذات ــ ويجدر بنا أن نسائله بدورنا:

هل يصدق بما جاء فى القرآن ؟ وقد جاء فيه إنكار الصاب ( وما قتلوه وما صلبوه ولكنشبه لهم ).

وفيه إنكار التثليث (فا منوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. . . . لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة) .

كا أنكر أيضاً ألوهية المسيح أو بنوته لله ( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم إلا رسول . . . وقالت النصارى المسيح ابن مريم إلا رسول . . . وقالت النصارى المسيح ابن الله ) .

كل ذلك جاء فى القرآن الكريم، وهو مخالف لصلب عقائد المسيحيين. التى يدينون بها، ولا يرتضون بها بديلا.

وإذن كيف يصدق بعض القرآن ويكذب بعضه ؟

وهنا ينشأ سؤال آخر ؛ هل محمد عليه الصلاة والسلام ـ فى نظره ـ صادق أم كاذب ؟ فان كان كاذباً فـكيف يستدل بما جاء به من الـكذب ؟ وكيف يكذب محمد بما يحط من قدره عمن هم دونه من الرسل ؟

إن مجى، محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بما هو بالعتاب أشبه ؛ بل بما هو الرجر أقرب ، لهو الدليل القاطع الناصع على مزيد صدقه ، وصدق نبوته ، لأن الله تغالى لا يعظم أمام قدره إنسان ، ولو كان هذا الإنسان محمد بن عبد الله :

خير خلق الله ، وأقربهم منه ، وأحبهم إليه : كما يوجه الملك لـكبير وزراته اللوم قاصداً بذلك حث بقية الرعية على الطاعة ، وإلنزام جادة الصواب .

ولكنا قدمنا القول بأن هذا القمص بمن يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، ولكنا قدمنا القولنا هذا نريد القرآن فحسب بابل لقد أثبت إيمانه ابعض الانجيل، وإنكاره لبعضه أيضاً، وقد قدمنا ما فيه الكفاية.

ولنعد إلى ما نحن بسبيله: وهو الموازنة بين عيسى و محمد عليهما الصلاة والسلام! فقد قال: إن القرآن يقول عرب عيسى « وجيهاً فى الدنيا والآخرة ومن المقربين ، (١)

أما عن محمد فقد قال و استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فان يغفر الله لهم ، وقال تعالى و قل لله الشفاعة جميعاً ، .

وخرج من ذلك بأن السبح هو الشفيع ، والله هو الشفيع ، واعتبر أن الاستغفار : شفاعة ، وعدم قبوله دليل على عدم قبول شفاعة الرسول صلوات الله تمالى وسلامه عليه ، وهو تأويل باطل بطلاناً واضحاً ،إذ أن هناك فرق كبير بين الشفاعة والاستغفار ، خصوصاً إذا أكملنا الآية السكريمة ، إن تستغفر لهم سبعين مرة فان يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ، .

ولتفضيل عيسى على محمد يستدعى إثبات قبول شفاعة عيسى لمن كـفر بالله وهذا مالا يستطيع أحد أن يزعمه .

وإذا قلت : نعم . فإنى أقول لك قولا يكشف عما في صدرك :

أنا فى نظرك طبعاً من عداد المكافرين ، فهل يستطيع عيسى فى نظرك \_ بما له من جاه ، ومن ألوهية ، ومن بنوة الله ، ومن تضحية تفسه، وتعريض أبوه له بالصلب للفداء \_ هل يستطيع فى نظرك أن يشفع لى ويدخلنى الجنة معك أيها القمص ؟

<sup>(</sup>۱) وفاته أن الوجاهة لم تكتب لميسى وحده. فقد قال الله تعالى فى حق موسى عليه السلام . وكان عند الله و جيها .

فإن قلت : نعم قما الفرق بيني و بيبك إذن ؛ وأنا الكافر العاصي المخطىء ، وأنت المؤمن الطائع المصيب !

و إن قلت : لا. فما الفرق بين المسيح وسائر النبيين عليهم السلام ؟

يا أيها الكاهن: اسمح لى أرن أفول: إن منطقك أعرج، وفهمك أعوج ا ومهما قلت فأن قولك مشوب بالحقد، ورأيك ملى، بالجمل ا

## إن مَنْ عُسَمَى عِنْ السَّرَكُمْ قُلِ وَمَ

وبعد ذلك أراد أن يدحض قول القرآن ، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم به وتساءل ؛ كيف يتفق هذا مع أن القرآن ناطق بأنه , كلبة منه ، متناسياً أن القرآن نزل من لدن من لا يخطى ، ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ، وأن الاختلاف وقف على أناجيلهم المبدلة . وأين الاختلاف أو التناقض في قوله تعالى ، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ، وقوله جل شأنه ، كلبة منه ، وقد بينا فيها سبق أن المثلية في الخلقة ؛ إذ أن آدم خلق مر فير أب ولا أم وعيسى خلق من غير أب ولا أم وعيسى خلق من غير أب ، فكلاهما عجيب في خلقته ، عجيب في نشأته ، ومهائلان أيضاً في أن كلاهما خلق بكلمة الله ، كن ، فكانا .

ألا ترى إلى قول الحكيم العليم في شأن آدم , إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيسكون ، وقوله في شأن عيسى , وكلمة منه ، أراد بالسكلمة لفظ , كن ، التي يستوى أمامها خلقة الملك ، والنبي ، والسموات والارضين ؛ والجبال ، والانهار ؛ وكل ما هو مخلوق الله , إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ، أفهمت أم لم تفهم ؟ .

وتساءل بعد ذلك (ص ١٢٩) إذا كان المسيح خلق بأمر الله ، فكذلك الكائنات خلقت بأمر الله ، ولم يدع أحد من تلك الكائنات الحية وغير الحية أنه كلمة الله ، إلا المسيح وحده دون سواه ؟ ونسى أن هذاك فرقاً بين ما يخلق بطبيعته ، وما يخلق بغسير طبيعته ، فالسموات والأرصين، والافلاك ، والكواكب ، والبحار ، والانهار ، كل ذلك خلق بارادته تعالى المعبر عنها بلفظ وكن ، لانها ليست لها سوابق ، وليست لها مول تتفرع فتها .

وكذلك الإنسان الأول. آدم، خلق بارادته تعالى. كن، لأن خلقة البشر للم تكن لها سابقة تتدرج منها .

ولما كانت خلقة عيسى عليه السلام بغير أب . كانت أيضا بلفظ . كن . .

أما باتى المخلوقات :من إنس وجن ، ووحش وطير، وزرع وضرع ، فكل ذلك سائر على النظام الطبيعي ، وعلى السنن السكونية ، التى أرادها الله تعالى بلفظ حكن ، أيضاً .

ققد خلق آدم. وقال له «كن » إنساناً سميعاً بصيرا ، متكلما هاقلا ، ولوداً أباً لسائر البشر.

وكذلك الارض : كونى مخصبة فكانت . والسماء :كونى ممطرة فـكانت . والانهار :كونى ممطرة فـكانت . والانهار :كونى محارية فكانت . وخصص لكل شيء طبيعته وخاصيته ؛ فسار بقدرة الله كا أراده الله ا

فأصل الاشياء جميعا بأمر الله وكن ، ( إنما أمر نا لشيء إذا أردناه أن نقول الله كن فيدكون ) أفهمت أم لم تفهم ؟

### سروط الإيمان

وبعد ذلك عاد إلى محاورته ومداورته ، محاولا الطعن والتكذيب كعادته فقال : وقول محمد : أكملت عليكم دينكم ورضيت لكم الإسلام ديناً ، متناسياً أن هذا ليس بقول محمد ؛ بل قول رب محمد جل شأنه : « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ووضيت لكم الإسلام دينا ،

وقال: إن القرآن يشهد للنصارى بالتوحيد والإيمان الحق بقوله: « إن الذن آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحة قلمم أجرهم عند ربهم » .

وفاته أن هذه الآية تحكمها شروط عدة اشترطها الله تعالى فيها:

أولها الإيمان بالله و من آمن بالله ، وشرط الإيمان بالله : الإيمان بملائكته وكتبه ورسله و آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ،

وأنتم لاتؤمنون بأحد و من رسله ، ولا بعيسى الذى أرسل إليكم .

فقد دعاكم إلى الله فأبيتم دعوته ؛ فأمطركم بمعجزاته (وكثرة المعجزات دايل على كثرة التكذيب) فآمنتم به — لا نبياً ، ولا رسولا — بل إلها قادراً ،سميعاً على كثرة التكذيب) فآمنتم به ويبزى الاكمه والأبرص ، ويخلق من الطين كميئة الطير؟ وكل هذا يؤهل من يقوم به للالوهية !

يقول المكم: ياناس ياهوه أنا أبن الإنسان ؛ فأبيتم عليه إلا أن يكون إلها أو إناللاله!

ثانيها ـ الإيمان بيوم الحساب والجزاء , واليوم الآخر ، والإيمان باليوم الآخر ، والإيمان باليوم الآخر : يستدعى العمل بما يؤهل للنجاة فيه ، وأول ما يؤهل للنجاة فيه : حب الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام ، قل إن كنتم تحبون الله فانبعونى يحببكم الله ، وأنتم أبغض الناس له وأشد الناس تكذيباً لما جاء به .

ثالثها ـ العمل الصالح و عمل صالحاً ، وأول الاعمال الصالحة ؛ عبادة الله حق عبادته ، والبر بمخلوقاته ، وكراهة ما عند الناس رغبة فيما عند الله .

وان أتدرض في كتابي هذا لعبادتك وما فيها من طقوس، ولا ما يشوب ما تسميه بالاعتراف في ديانتك. ولرب أتعرض أيضاً لمدى كراهتك لما في أبدى الناس، ورغبتك لما عند الله.

لن أتمرض لهذا ؛ رغم تعرضك لخير الأديان بالمسخ، وخير الرسل بالتجريح وخير الرسل بالتجريح وخير الركفيل بخزيك وخير الدكفيل بخزيك في الدنيا، وتعذيبك في الآخرة، وهو لاشك فاعل!

#### أتباع المسيح ليسوا عؤمنين

وعاد بعد ذلك إلى تقرير أن القرآن يؤكد صراحة أن الذين اتبعوا المسيح مؤمنين ولهم المتياز خاص على غيرهم بمن الم يتبعوه: إذ جاء في سورة آل عمران و إذ قال الله يا عيسى إلى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فرق الذين كفروا إلى يوم القيامة م

وحض أتباع المسيح على التمسك بانجيله . إذ قال و وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأو لئك هم الفاسقون » .

ويخرج من هذا بأن النصارى مؤمنون ولهم الجنة . وإذن فلا مبرر لتوجيه الدعوة إليهم لاعتناق الدين الإسلامي .

يقول هذا الكلام مستنداً إلىالقرآن الذي لايؤمن به ؛ بل ويكذب المنزل إليه

ولا يكلف نفسه عناء قراءة الآية التالية التي أوردها ، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تقبع أهواءهم عما جاءك من الحق ، وبعد ذلك حذر القرآن تبيه الكريم منهم : ه واحذرهم أن يفتنوك ،

#### اين الإنجيل؟

واستدلاله بهذه الآية استدلال فاسد، لانه أمرلاهل الإنجيل بأن يحكموا بما أنزل الله فيه (أى فى الإنجيل) ولكن أين الإنجيل الذى عناه القرآن وأمركم بالحدكم بمافيه ؟لقد تفرق أيدى سبا، وصار شذر مذر.

فان فى إنجيل كم التبشير بمجىء سيد الحلق . وفى القرآن الكريم فى الآية اللاحقة التى ذكر ناها أمر لإمام الآنبياء عليه الصلاة والسلام بالحسكم بيزكم بما أنزل الله فيه وتحذيره من فتنتكم ، ولآن القرآن الكريم – كما جاء فيه – مهيمناً على سائر السكتب التى تقدمت – ومنها التوراة والإنجيل – هذا على فرض صحتها . فما بالنا وهى الآن مضرب الأمثال فى التبديل والتغيير !

# إعدناالصراطلمسقيم

ولم يكفه كل ما كمتبه من هراء ؛ فلجأ إلى دعوى طريفة : لاتصدر إلا من مثله.

فقال متسائلا (ص١٣٤) هل يصلى المسلم كل يوم خمس مرات متوسلا إلى الله أن يلحقه بالمسيحيين ؟ وقال إن المسلم يقول فى صلاته و إهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنهمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الصالين ،

وساءل المسلم: كيف تطلب من الله أن يهديك إن كنت مهندياً. وأنت تقول إنكم دخير أمة أخرجت للناس، و د إن الدين عند الله الإسلام، وأن الله لايقبل غيره من الأديان!

إن قلت هذا فكتابك ينقض أقوالك. إذا جاء عن محمد في سورة الضمى: و وجدك ضالا فهدى » -

وإذن فالصالون هم الوثنيون ، لأن محمداً كان وثنياً قبل الاسلام . وإذن و الذين أنعمت عليهم ، ليسواهم الوثنيون . وليسوا أيضاً اليهود ؛ لأن القرآن قال في حقهم و وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم للسكنة ، فهم إذن من المغضوب عليهم ، لانهم قتلوا المسيح .

وخرج من ذلك بأنه لم يبق إلا صراط النصارى وهم المنعم عليهم بالمعرفة الكاملة بالله ( المعرفة الكاملة بالله حيث ولد لهم الفادى يسوع المسيح وسلط عليه من يقتله ؛ ليفدى ذنوب الآنمين ) .

والإجابة على هذا التساؤل ، نقول : نعم إن المسلم يصلى كل يوم خمس مرات لله تعالى خالق مريم والمسيح ، ومبدع الكائنات ، ويقول فى صلاته ، قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد ، فكيف يقول ذلك ويتوسل إلى الله أن يلحقه بمن يقول : إن لله ولدا ؟ !

إنه يتوسل إلى الله أن يبعده عن عقائد المسيخيين ، وألا يحشره معهم ؛ أفهمت أم لم تفهم ؟

أما ما غاب عنك فهمه فى قول الله تعالى , اهدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعمت عليهم ، غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، فسأفهمك إياه — إن كنت من ذوى الأفهام ـــ وأبينه لك ــ إن كنت من ذوى الألباب !

أما قول الحكيم العليم و اهدنا الصراط المستقيم ، فهو طاب للهداية إلى الطريق الواضح المستقيم الموصل إلى الله تعالى ، الذى لاغموض فيه ولا إبهام، ولاطقوس ، ولا خزعبلات ، ولا طلب غفران من مخلوق ، ولا اعتراف إلا للخالق تعالى.

وقد أبان تعالى هذا الصراط وعرفه بقوله و صراط الذين أنعمت عليهم » بالإيمان، وفضلتهم بالطاعة والإيقان، ومهدت لهم طريق معرفتك، فلم يشركوا معك أحداً، ولم ينسبوا لك ابناً.

وهؤلاء المنعم عليهم من أصفياء الله تعالى وخلصائه: كالنبيين ، والصديقين ، والشهداء والصالحين ، قال تعالى و فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ،

وجميع هؤلاء: من عير المغضوب عليهم ، من الكافرين المضللين ، وهم اليهود « ولا الضـــالين » وهم النصارى أمثالك . ولا يخنى أن اليهود: مفضوب عليهم وصالون، وأن النصارى: صالون أيضاً ومفضوب عليهم ا

ولا ندری أی صراط مستقیم هذا الذی هو علیه . لندءو الله تعالی أن مهدینا إلیه ؟

أنطلب من الله الصلال بعد الهدى، والـكفر بعد الإيمان، ونطبيع الشيظان بعد أن أطعنا الرحمن ؟!

« قل أندعو من دون الله ما لا ينفمنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله » .

#### أتداكبر

وقد سار فی خبله و صلاله إلی أبعد الحدود التی لا يتصورها عقل عاقل فقال تحت عنوان توافق عجيب: وهو أن افتتاح المصلی من المسلمین بالتـکبیر دانله أکبر، وهل هناك إلهین بمقارنتهما یـکون دانله أکبر،

وصار يتخبط في دياجير جهله ويقول: إن سبب هذا وجود طائفة من المسيحيين يقولون بأن أقنوم الآب أعظم من أقنوم الإبن ، وإذن هذه المقارنة تأييدا لهذا المبدأ الذي رفعنته السكنيسة ، والمناداة به صباح مساء فوق الماذن هو الاعتراف بهذا المبدأ .

وانتقل بعد ذلك إلى التفات المصلى ــ عند إنهاء صلاته ــ يميناً وبساراً . وهذا يشبه تماماً ما اعتماده المسيحيون عند ابتداء الصلاة وانتهائها أن يرسموا علامة الصليب فنحن نرسم الصليب بأصبعنا وأنتم برؤوسكم .

وهو قول كما ترى أيها القارىء ليس فى حاجة إلى رد ا

## المستجمن ليستر

وبعد ذلك وضع جدولا بين فيه أنه لا خلاف بين قانونى الإيمان المسيحى والإسلامى ذكر فيه أنهم يؤمنون بزب واحد هو يسوع المسيح أبن الله الوحيد، وأننا نؤمن أيضاً بيسوع المسيح. وقد غفل أوتغافل أنه يؤمن بيسوع المسيح كإله وكابن الإله. في حين أن المسلمين جميعاً يؤمنون به كنبى، وكبشر ليس غير. وأنه ورسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، أفهم؟

وبعد ذلك زعم أن المسبح كاله فهو علام الغيوب طبعاً ، وانتقل إلى والمكان والمكان والمهارة ، وأنها ظلت من لدن آدم ذبائح حيوانية إلى أن جاء الفادى ( قحل مكان هذه الذبائح) لذا فإن المسيحيين لا يقدمون ذبائح دموية لأن فصحهم يسوع قد ذبح ، ولا يزال المسلمون يذبحون الاضاحى في أكبر أعيادهم .

وهو بذلك يعتبر المسلمين متخلفين لانهم لافادى لهم، فيتمسكون بالاضاحى. وقد عاب عليهم هذا التمسك بقوله: هل يمكن أن يكون دم العجول والثيران والكباش كاف لرفع غضب الله عن الإنسان؟

يريد أنه لا بد من ذبح ابن الإله البكر الوحيد حتى يهدأ غضب الله عن المذنبين! أف الك وما تمنقد!

وزعم أن الله تعالى أشار لآدم وحواء إلى هذا الفادى فى القرآن بقوله و فاما يأتينكم منى هدى فن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وسولت له نفسه الامارة بالسوء أن يقتطع من هذه الآية الكريمة مالايروق له، وهو قوله جل شأنه و فن تبع هداى ، لأن هاتين المكلمتين تفسدان عليه المعنى الذى أراده ؛ حيث أراد أن يفسر الهدى بالهادى الفادى . وساق أدلة من أناجياهم على ذلك ؛ مقرراً بأن الموت لم يأت الناس إلا بسبب خطاياهم، وبهذا طبعاً لا يموت المطيع أبداً . وخرج من ذلك بأن الهادى عند المسلمين ، هو الفادى عند المسيحيين،

وهو بحث نفيس كا ترى أيها القارى. الأريب.

وقد ضم بهذا الرأى جهله باللغة إلى جهله بمعانى الكتب المنزلة؛ بل و بكل المقومات التي تجعل من الإنسان إنساناً.

فن المعلوم أن لفظة وهدى، في هذه الآية جاءت منكرة وفإما يأتينكم منى هدى ، أى أى هدى : من رسول ، أو كتاب ، أو وحى .

وظل المسكين يهرف بما لايعرف ؛ فخاص في منوسي، ويوسف ، وإبراهيم، وإسحق ، وإبراهيم، وإسحق ، وأصر على أن المعنى بقوله تعالى في القرآن ، وقد يناه بذبح عظيم، أن الذبح هو المسيح أيضاً . لانه حمل الله(١) الذي يرفع خطية العالم .

#### الذبيح إسمعيل لااسخق

و تطرق بعد ذلك إلى ذكر الذبيح ، وهل كان إسماعيل أم إسحق . وأن المسلمين يجزمون بأنه إسمعيل ؛ بيد أن القرآن لم يعين أيا منهما كان الآمر لإبراهيم بذبحه . ونبي الإسلام نفسه لم يستطع أن يجدد من منهما المقصود ؛ ولذلك قال و أنا ابن الذبيحين ، ويقصد بالذبيحين إسمعيل وإسحق . . . إلى أن قال ؛ وإذن لا مبرو للقول بأن إسماعيل هو الذي كان مقصوداً بالذبح .

وهو بذلك يمالىء اليهود فى ادعاء أن الذبيج إسحق جدهم ، لا إسهاعيل جد الرسول صلوات الله تعالى وسلامه عايه .

وقد كذب في قالته هذه وأخطأ الفهم - متعمداً - أخطاء فاحشة .

فقد زعم أن القزآن لم يحدد الذبيح ؛ هل هو إسمعيل أم إسحق . وقد حدده القرآن حدده القرآن لم يحدد الذبيع ؛ هل هو إسمعيل أم إسحق . وقد حدده القرآن ـــ لكل ذى عقل ـــ كما سنبين :

يقول الله تمالى فى كتابه العزيز الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولامنخلفه « فلما بلغ معه السعى قال يا بنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك » والمعنى بالذبح هنا

<sup>(</sup>١) الحل: الحروف الصغير.

إسماعيل، بدليل قوله تعالى فى آية لاحقة و وبشرناه بإسحق نبياً من الصالحين به ومن المعلوم لمن يفهم ومن لا يفهم أن البشارة قساق قبل حصولها . فكيف تستقيم بشارته باسحق وأنه سيكون نبيا من الصالحين ؛ مع ذبحه طفلا ؟

وفوق ذلك فان الله تمالى قد بشر باسحق وبولادة يعقوب منه و بشرناها المسحق ومن وراء إسحق يعقوب ، فسكيف يجوز عقلا ذبحه غلاماً قبل أن يولد له ما بشر الله تعالى به ووعد؟

أما زعمه أن الرسول عليه الصلاة والسلام عنى بقول « أنا ابن الذبيحين » أنه ابن إسهاعيل وإسحق ؛ في حين أن الذبيح واحد منهما ، فهذا مالم يعنه الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بحال من الأحوال ؛ بل عنى بأحد الذبيحين إسمعيل جده وبالآخر أبوه عبد الله ، ولن أطبل في ذلك ؛ بل أكثنى بما قاله صاحب القاموس. في مادة « ذبح » والذبيح إسمعيل عليه السلام ، و « أنا ابن الذبيحين » لأن. عبد المطلب لزمه ذبح عبد الله — لنذر سه ففداه بمائة من الإبل .

ولذلك قصة طويلة استوعبتهاكتب الناريخ والسير . ليس هذا مكان ذكرها! أفهمت أم لم تفهم ؟

## محرالحارب واسع الحارب

ما كان لنا أن نعنون مثل هذا العنوان. ولمكن ما الحيلة وقد أراده مؤلف. والباطل ، وارتضاه لنفسه، فروى فيما روى من الاباطيل عن إلهه والمسيح » عليه السلام أنه قال : خير لى أن أكون هارباً من أن أكون محارباً.

وهى قالة ــكا ترى ـ لا يجوز نسبتها بحال إلى أى مصلح ؛ فما بالك بذي. من أولى العزم، وصاحب وسالة سماوية إذا أداما ــولو بالكلمة الهادئة المونقة ــ فانها ولاشك ستثير حرباً بين من اعتنقها ومن رفضها ، وهى دائما سنة الحياة .

وسيان حارب النبي بنفسه ، أو حارب بواسطة متبعيه ، فهو على كلا الحالين.

بجارب عن دين الله ، وبجاهد في سبيله !

هذا وقد أوضح الله تعالى لعباده منزان القتال وحدوده :

قال عز من قائل: « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين »

فسمى جل شأنه مقاتلة غير المقاتلين: اعتداه؛ وجاهر المعتدين بالكراهية والبغض، ولا شيء يعنى المسلم فى حياته الدنيا سوى الحرص على رضا الله تعالى وحبه جل شأنه؟

وكيف لا يكون النبي – أى نبي ب مقانلا ؛ وقد بعثه الله تعالى مصحوباً عِمَّا الله الله و النبي النبي بياعداء الداء . قال تعالى : , وكذلك جعلنا لمكل نبي عدواً من المجرمين . . . وكذلك جعلنا لمكل نبي عدواً من شياطين الإنس والجن ،

فأى إنسان تحيط به الأعداء من كل جانب ، ويكيدون لهولدينه بكل الوسائل، فلا يحاربهم ولا يجازبهم ، وهو مكلف من قبل مرسله تعالى بمحاربتهم ، ياأيها النبي جاهد الحكفار والمنافقين وأغلظ عليهم »

ولـكن مؤلف و الباطل، آراد ـــ أو أريد له ـــ أن يظهر المسلمين قراصنة ولوكانوا أذلاء جيناء !

وهو أمر يسيء للمسيحيين، أكثر بما يسيء للمسلمان !

وبعد ذلك تطرق إلى الحروب اصليبية ، وأن الإسلام لم ينتشر إلا بحد السيف وقال إنه لا يتعرض للحروب الدموية والغزوات التى قام بها نبى الإسلام . وعرج على الحروب الصليبية وأنها لم تـكن دينية وإنكان ظاهرها كذلك . وظل يحاور ويداور وفي سبيل ذلك أثبت أن المسيح عليه السلام وهو الإله العادر على كل شىء قد هرب من خصومه ، وأنه أراد بهربه هذا أن يعلم تابعيه أن الانتصار عالهرب ، خير من الانتصار بالحرب !

وأراد بذلك أن يعقدها موازنة بين محمد المحارب، وعيسى الهارب، يريد أن

يجمل الموازنة بين إنسان مبغوض له كل البغض فيصفه بالشجاعة . وبين إله محبوب

#### أ ف لك ولما تصف ؟

وسار على ذلك المنوال إلى أن قال: إن الجهاد فى سبيل الله لا يمكون عن طريق السيف وسفك دماء الابرياء ، وإخراج الناس من ديارهم وسلب أموالهم ويحسن بنا فى هذه المفاسبة أن نذكر قول البوصيرى رضى الله تعالى عنه فى مردته المباركة:

أحل أمته في حـــبرز ملته كم جدلت كلمات الله من جـدل كفاك بالعــلم في الأمي معجــزة

وقول شوقى رحمه الله تعالى :

قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا جهل وتصليل أحدلام وسفسطة لمدا أتى لك عفواكل ذى حسب والشر إن تلقه بالحدير ضقت به سل المسيحية السمحاء كم شربت

كالليث حل مع الاشبال في أجم فيه وكم خصم البرهان من خصم في الجاهلية والتأديب في اليتم

لقتل نفس ولأ جاءوا لسفك دم فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم تكفل السيف بالجهال والعمم ذرعا وإن تلقه بالشر يتحسم بالصاب من شموات الظالم الغلم (١)

\* \* \*

دعوتهم لجهاد فيه سؤددهم والحرب أسنظام السكون والامم وعاد إلى الحروب الصايبية فذكر أنها ما قامت إلا بسبب المسلمين وغلظتهم وعدم رحمتهم .

<sup>(</sup>١) الغلم : من الغلمة ؛ وهو الذي تغلب شهو ته عليه .

#### كراهية المسلمين

وفي هذا التيار من المسكنة والرحمة التي يزعمها . يقول : وعا يحزن أن أتباع المسيح قد قتلوا ٧٠ ألفا من المسلمين .. من الاطفال والفساء والشيوخ .. يا للمار

يقول : ياللمار . بعد أن قال ما قال فخوراً بقومه الذين شفوا صدره بقتل و رأوله الذين شفوا صدره بقتل و الباطل و الفا من أعدائه المسلمين . الذين ثبت عداؤه لهم بما كتبه في كتابه و الباطل و

وإن قوله هذا ليحوى كثيرا من النفاق الواضح الفاضح . وإنه لمن أعجب العجب أن يجهد إنسان نفسه في هدم أفوم دين ، وتقبيح أهدى كتاب ، وتمكذيب أصدق رسول .

إن من هذا شأنه لإ محمل قلبه لهذه الآمة إلاكل كراهية عميقة، وبغض بالغ! ولكنه يتباكى ويقول باللمار؛ لقد قتل أتباع المسيح ٧٠ ألفا من نساء المسلمين وأطفالهم وشيوخهم!

إلى أن قال: وأترك للقارى. أن يحكم على موقف السكمنة هنا وسط أعدا. أشدا. من المسلمين.

فقد فضح نفسه بالمجاهرة بأن المسلمين أعداء ، ويريد بعد ذلك أن ينسب إلى نفسه الرحمة الزائفة ، والشفقة المصطنعة ؛ فيقول : ياللمار لقد قتل أتباع المسيح ، و ألفا من أطفال المسلمين وشيوخهم ونسائهم ا

نهم باللعار، بلوألف عار على قوم يدعوهم رصولهم للسلام و ويدعو بالسلام، فينزلون بالصفاء والأبرياء تقتيلا وتنكيلا: هذا في حين أن وسول المسلمين، وإمام الانبياء جميعاً ؛ عيسى وموسى وإبراهيم : يدعو قومه إلى الرحمة بأهل

الكتاب والشفقة بهم ، بل والحنو عليهم ، وأنهم لهم مالنا وعليهم ما علينا ؛ وإن شئنا أن نكتب بجلدات في وصايا الرسول للجند عند اضطراوهم لدفع أذى أهل الدكتاب . ف كم أمر عليه العدلاة والسلام بألا نهدم لهم هعبداً ، ولا نقتل طفلا ولا شيخاً ولا امرأة ، ولا نقطع لهم شجراً ، ولكن أين الإسلام السمح مع القوة القوى مع الرحمة اأين الإسلام بمن يدعى اعتناق المسيحية – وهو أبعد الناس عن تعاليم السيد المسيح – فقد نافق مع ضعفه ، وضعف مع نفاقه ، ولم يدع خسة إلا أتاها ، ولا مذلة إلا أرتكبها ؛ ولا مهانة إلاولجها ، وهاهو كتابه ينطق عليه بالخزى والعار ا

هذا وقد أوضح الله تعالى لعباده ميزان القتال وحدوده .

قال عن من قائل: « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعقدوا إن الله لايحب المعقدين » .

فسمى جل شأنه مقاتلة غير المقاتلين: اعتداء، وجاهر المعتدين بالكراهية والبغض و إن الله لا يحب المعتدين، ولاشىء يعنى المصلم في حياته الدنيا سوى الحرص على رضا الله تعالى وحبه ا

فأين المسلمين المسالمين المتقين الموحدين، بمن نسب إلى المسيح ما لم ينسبه إلى الهسيح ما لم ينسبه إلى الهسيم ما لم دينه ، وأساء فهم رسالته ؛ فقسساوى مع المشركين ؛ بل قد يسكون من المشركين من هو أحسن حالا منه ، وفعله أقرب إلى جادة الصواب من أفعاله .

# 

وظل بعد ذلك يحط من قدر القرآن المكريم ، فيقول : ان أشعياء قال قبل الميلاد بنحو مه ٧ عام : الجالس على كرة الأرض . بينها أأعلماء لم يجمعوا على كرويتها إلا في عام ١٥٤٣م وبينها يقول القرآن : روالارض مددناها وألفينافيها رواسي ... والله جعل لم الارض بساطا .. وهو الذي مد الارض ،

وعلق على ذلك \_ لجهله \_ بأن معنى القرآن واضح بأن الارض غيركروية.

عمثل هذا المنطق الفاسد، والفهم السقيم يريد أن يفسر القرآن كما يحلو له،
ويطيب الفهمه، ويستقيم مع ما يريده من تكذيب نزول القرآن من لدن الحكيم
العليم، وبالتالى تكذيب من أنزل إليه القرآن: محمد إمام الانبياء عليه وعليهم
الصلاة والسلام.

ولم يفهم هذا البليد أن مد الأرض وبسطها : أريد به رأى العين ؛ وأنها ممدودة لمن يسير فيها ، مبسوطة لمن بمشى عليها .

وقد قال تمالى فى كتابه المبين، النازل على قلب رسوله الامين و والارض بعد ذلك دحاها ، أى جعلها كالدحية . والدحية البيضة .

وقد ثبت أن الارض ليست كروية الشكل كما زعمت وكما فسب إلى أشعياء . بل أثبت الفلكيون وعلماء الطبيعة بما لايدع شكا لمتشكك ، أو قولا لقائل ! أثبتوا أن الارض منبعجة وليست كروية ، وأنها مستطيلة في أحد طرفيها ، وأنها أشبه ما تـكون بالبيضة . أفهمت أم لم تفهم ؟

وحل له أن يرتبع فى بحبوحة النصر الذى حازه: ألم يثبت – ذلك الغبى – فه إنجيله ، وكذب قرآننا ؟ ألم يثبت أن إنجيله قال بكروية الارض ؟ فذكر آية إنجيله: «كل الانهار تجرى إلى البحر؛ والبحر ليس بملان إلى المكان الذى جرت منه الانهار إلى هناك تذهب راجعة ، وقال عن الآية: إنها وصفت وصفاً دقيقاً لعملية الطبيعة فى تبخير المياه من البحار وتسكشيفها إلى غيوم فى الجوشم إعادتها إلينا بواسطة الامطار.

ولسنا فى مقام التنافس بين الفرآن والإنجيال ؛ فالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن : كلها \_ إذا صحت ، وصح نقلها \_ كلام الله تعالى القديم . ولكننا الآن حيال كتاب ثبتت صحة نقله ، وصحة دراسته ، وصحة أصله : المكتوب زمن نزوله ، ولم يتغير منه بعد ذلك حرفاً واحداً . وهذا القول يبلغ مبلغ التحدى ، لأن الله تعالى وعد محفظه فحفظه ، وباقى الكتبقضى الله بعنياعها فضاعت ، وتمسك أهلوها برخرف من القول ، وقر اطيس اخترعها رؤساؤهم ، وأصروا على نسبتها إلى الله برخوف من القول ، وقر اطيس اخترعها رؤساؤهم ، وأصروا على نسبتها إلى الله

وماهى من عندالله ، فلا مكان إذن للمفاصلة بينها وبين القرآن - ألم تر إلى قول الشاعر : الم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل : هذا السيف خير من العصا

والوصف الذي أورده في إنجيله لا يؤدى إلى المعنى الذي ذكره . بل هي عبارة ركيكة لا تؤدى إلى أي معنى من المعانى : « كل الانهار تجرى إلى البحر والبحر البس بملان إلى المكان الذي جرت منه الانهار ، إلى هناك حيث تذهب راجعة ، .

وإنى أنحدى كل ناطق بالصاد أن يفهم لذلك الحلط معنى . فضلا عن أنه يؤدى إلى معنى التبخير والإمطار الذي زعمه .

### صحالقالاكم

أما القرآن الكريم فلا سبيل للمفاضلة كما قدمنا ، ولـكنى أريد أن أضع يده على بعض بلاغته ؛ وعلومه ، وغيبياته .

والمقام لا يسمح بذكر كثير من الأمثلة ، وسنكتنى بالقدر الذى يلجمه ويفحمه.

لقد قال القرآن بنجاة بدن فرعون موسى قبل اكتشاف جثته بأكثر من ألف عام د فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ،

و إسط علم الآجنة بسطاً لم يكتشفه علماء الطب إلا من بضع سنين و ولقد خلقنا الإنسان (آدم) من سلالة من طين . ثم جعلناه نظفة في قرار مكين . ثم خلقنا النظفة علقة فخلقنا العلقة مضغة . فخلقنا المضغة عظاما . فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ، وقد حار العلماء من دقة هذا الوصف وثبوته وبيانه !

وانظر إلى بلاغة القرآن الكريم وإعجازه حيث يقول دوأوحينا إلى أمموسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألة يه فى اليم ولا تخافى ولا تحزنى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين .

في هذه الآية الواحدة بين أمرين ونهيمين وخبرين ويشارتين ا أرأيت البلاغة والإعجاز؟ وانظر إلى قول الحكيم العليم: وغلبت الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فى بضع سنين ، لله الأمر من قبلو من بعد ، و يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ،

وقد تحقق وعد الله: تصديقاً لرسوله، وإثباناً لقرآنه!

فغليت الفرس الروم. ثم أعادوا الكرة بعد هذا اللقاء: فغابت الروم غارس ؛ بعد سبع سنين من اللقاء الأول ، مصداقاً لقول العزيز الكريم!

وهل يتساوى ماذكرته لك بـ ، كل الأنهار تجرى من البحر ، ١٤

و امن الله تمالى منا من يستجيب لداعى الجهل، ولا يستجيب لداعى العقل! ولدينا كتب التفسير، وإعجاز القرآن ملاى بما يضيق المقام عن ذكر بعضه! أفهمت أم لم تفهم؟!

ومن المعلوم أن السكتب المنزلة: أوحى بها من الله تعالى على أنبيائه عليهم السلام، لتبليغها إلى العباد؛ لإرشادهم إلى ربهم، وهدايتهم إلى عبادته ومرضاته!

فإذا ما بحثنا نسخ التوراة والإنجيل والعهد القديم والجديد، لم نجد سوى كلاماً لا ينتسب إلى الله تعالى بسبب، ولا يمت إلى المعانى الربانية بصلة.

بل ولا ينتسب إلى بعض الانبياء أو المرسلين .

و إنما وجدنا كلاماً ، لم يستطيعوا أن ينسبوه إلى الله تمالى ، أو إلى أحــد من رسله ؛ بل نسبوه صراحة إلى بعض المخلوقين العاجزين ا

فآين أوجه المشابهة إذن بين القرآن السكريم وبين الإنجيل والتوراة، وحالهما كما قدمنا ؟!

بل أين أوجه المشابهة بينهما وبين كلام وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الذي جاءنا بطريق التواتر والنقل الصحيح في كتب الحديث المعتمدة؟

#### المسلمون والنصارى

لقد خاطبنا ربنا تعالى فى كتابه المحدكم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم و ولتجدن أفربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لايستكبرون ، وإذاسمعوا ما أنزل إلى الرسول (محمد) ترى أعينهم تقفيض من الدمع بما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكنبنا مع الشاهدين ، .

هؤلاء النصارى الذين هذه صفاتهم، وتلك سياتهم ؛ أمرنا الله تعالى بحبهم وإعزازهم وإجلالهم .

هذا وقد ساءلت نفسی : کیف یطبع مثل هذا الکتاب و الباطل ، و یعاد طبعه ، و توزع منه عشرات الالوف من النسخ بین ظهرانینا ؟

والقد قرأت اليوم ــ وأنا أثبت هذه المكلمة ــ خبرا في جريدتي الآهرام وإلاخبار، هذا نصه.

#### لبنان قطرد أستاذا

#### تهجم على الدين الإسلامي

قررت السلطات اللبنانية طرد أستاذ في الجامعة الاميريكية ، ومصادرة جميع نسمخ محاضراته : لانها تمس الإسلام وتشوهه !

أعلن ميشيلخوري وزيرالانباء قرار طرد الاستاذ استناداً إلى تحقيق أجرته الوزارة والسلطات القضائية .

جريدة الآخبار العدد رقم ١٨٠٠ (الاحد ٢٠٠ مارس سنة ٢٢٩١).

هذا ولولا اعتداء المعتدى على مقدسات الدين و تطاوله على سيد المرسلين ، لما قالت ما قلت . ولاكتبت ماكتبت . ولكن الدين ـ كما تعلم أيها القارىء الكريم ـ خير من الوطن ، بل وخير من الحياة نفسها !

والرسول الحكريم خير من المال والولد، والروح والجسسم ! ومحبته قربي من أفعنل القربات !

أما المكتاب العزيز الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد: فدون الذود عنه الارواح والمهج، والأهل والولد، والوطن! وقداؤه كل الدنيا بما فيها ومن فيها! لتنال بذلك الجنة ومافيها من خير عميم، ونعيم مقيم!

ولم يكن المعتدى مدافعاً ــ كما ذكر في أول كتابه ــ بل كان معتدياً أفحش الاعتداء، متوخياً بماكتب أبلغ الإيذاء ١

حفظ الله تعالى كل المؤمنين الموحدين ، ووقاهم شر الكافرين والماحدين ، ودفع عن الإيمان من يريد به السوء ، أو ينوى له الشر ا

والله المستعان على ما يصفون ا

| i se i e                              | āzi.                             |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| المسيح عليه السلام :من البشر ٢٨       | معجزات بعض الانبياء عليهم        |
| الذبيح إسماعيل لاإسحق                 | זוור                             |
| محمد ألمحارب، والمسيح المارب ٨٤       | المسيح لم يخلق شيئاً بنفسه ٧١    |
| قول البوصيرى وشوقى ٨٦                 | صدق محمد والقرآن ٧٣              |
| كراهية المسلمين ٧٨                    | رإن مثل عيسىعندالله كمثل آدم، ٥٥ |
| القرآن والعلم ٨٨                      | شروظ الإيمان ٧٧                  |
| كروية الأرض                           | أتباع المسيح                     |
| صحة القرآن المكريم                    | أبن الإنجيل ؟                    |
| المسلمون والنصارى ۲ م                 | وأهدنا الصراط المستقيم ، ٧٩      |
| لبنان يطردأ ستاذآ تهجم على الإسلام ٢٩ | الله أكبر                        |

#### غرائب المصيفات



المطرب ومكب المصربة ومكب المطاب المسامع مما المصربة ومكب المطاب المطاب المطاب المطاب المطاب المعالم الموادنا ف الموادنا ف الموادنا ف الموادنا ف الموادنا ف الموادنا ف الموادنا في الموادنا في الموادنا ا

